

# المَّنْ الْمُنْ الْمُنْ

فِي إِلْحُدِيثِ النَّبَوِيِّ الشِّريفِ

معدة يجوداهة الدكنور محسّر طابرفتا ضالعلوا بي









 جقوق الطِتَ بِع مُجِفُوطَتِ الطُبعِتِ الأولى الطبعِت الأولى 1818ء

الأمن في الحكريث التبوي الشريف

جَمْع وتخت يِج ودِراسِة الدكوُر مُحُكتدجَابرفيّاض العُلُوا بي



القِسمُ *لأول* السيِّرَاسِيْتِ



#### بين يدي الكتاب

إن موضوع الأمثال يكتسب أهميته من حيث ذيوع مادته وانتشارها بين الناس وامتزاجها الشديد بلغتهم وارتباطها بمختلف جوانب حياتهم إذ أن الأمثال تمثل رصيداً حضارياً هائلاً لكل شعب من الشعوب، ومن هنا كثر الإقبال على دراستها، ويتأكد ذلك بالنسبة لأمثال الحديث النبوي الشريف، لحاجة المسلمين إلى معرفتها، وإقبالهم عليها، ومن هنا وجب التفريق بينها وبين سائر الأمثال الأخرى، وتمييز المنسوب إلى النبي على مما قاله غيره، ثم النظر في درجات ما نسب إليه والتفريق بين صحيحه وسقيمه.

وأصل هذا الكتاب أطروحة تقدم بها المؤلف رحمه الله تعالى لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها.

وقد بذل فيه قصارى جهده وقسمه إلى قسمين كبيرين: اشتمل أولهما على دراسة نظرية وتطبيقية معمَّقة ووافية حول كل ما يتصل بالمثل، وتضمن الثاني سرد الأمثال الحديثية مع تخريجها.

ولما كانت الرسائل الأكاديمية لها بعض الخصائص التي يمكن الاستغناء عنها عند الطبع، رأينا أن نقوم بتهذيب مادة الكتاب واختصارها بحيث يستفيد منها المثقف العادي وليس صاحب الاختصاص فحسب،

ومن هنا فقد وقع اختصار الدراسة إلى حوالي الثلث وإلغاء بعض المباحث التي لا تخدم الغرض من طبع الكتاب، كما وقع الاقتصار على إثبات عدد قليل من المصادر حرصاً على عدم تضخيم الحواشى.

أما بالنسبة لتخريج الأحاديث فقد بذل فيه المؤلف رحمه الله تعالى جهداً كبيراً بحسب علمه، وقد يعزو الحديث أحياناً إلى خمسة عشر مرجعاً، ولكنه لا يفرق بين المصادر الأساسية لتخريج الحديث وغيرها، وقد يعزو إلى مرجع لا يصح عزو الحديث إليه وقد يكون الحديث موجوداً في بعض أمهات السنة ومع ذلك يعزوه إلى كتب اللغة وغريب الحديث وكتب الأحاديث المشتهرة ونحوها، بل قد يوجد الحديث في الصحيحين أو أحدهما ويفعل به ما تقدم.

ولا لوم عليه في كل ذلك فليس هو من أهل الاختصاص، بل إنه يُشكر على تجشَّم كل تلك الصعاب وتغلَّبه عليها حتى أخرج لنا موضوعاً متكاملًا دسماً يستفيد منه المسلمون.

أما الحكم على الحديث فلم يكن يهتم به إلا نادراً بالنقل عن بعض المصادر التي تشير إلى ذلك.

ومن هنا فقد وقع الحرص ما أمكن على تخريج الأحاديث من أمهات السنة ومصادرها الأساسية وهي كتب الحديث التي تورد الأحاديث بأسانيد مؤلفيها أو من المصادر الثانوية وهي كتب وإن لم تفرد للحديث إلا أنها تشتمل على المادة العلمية مسندة إلى مؤلفيها، غير أن هذا الأمر لا يتيسر أحياناً بالنسبة لأحاديث الأمثال.

كما وقع التمييز بين صحيح أحاديث الكتاب وسقيمها، والحكم عليها، إمَّا نقلًا عن بعض العلماء، أو اجتهاداً وذلك بدراسة أسانيدها في ضوء قواعد الجرح والتعديل، ثم يقع إثبات نتيجة الدراسة فقط ببيان درجة الحديث حرصاً على الاختصار، وهذا العمل لا يشمل أحاديث الصحيحين للقطع بصحتهما وتلقي الأمة لهما بالقبول.

وقد اشتمل الكتاب على (١٣٦٨) حديثاً.

| في الصحيحين أو أحدهما .        | ىنھا: (٤٣٢) |
|--------------------------------|-------------|
| حديث صحيح خارج الصحيحين        | (141)       |
| حدیث حسن                       | (٣١٧)       |
| حديث ضعيف ضعفاً قابلًا للانجبا | (٢٥٩)       |
| حديثاً ضعيفاً جداً.            | (£V)        |
| أحاديث موضوعة                  | (۸)         |
| حديثاً لم يقع الحكم عليها لعدم | (40)        |
| الوقوف على أسانيدها            |             |

وبلغ عدد الأحاديث المكررة (١٤٩) حديثاً. ولهكذا يتبين لنا أن معظم أحاديث الكتاب مما يحتج به من بين صحيح وحسن، ولهذا يعطي الثقة في مادة الكتاب، ويقوِّي إمكانية الاستفادة منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

المعهد العالمي للفكر الإسلامي



#### المقدمة

ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال، وبيَّنوا ما لها من مكانة رفيعة ومنزلة مرموقة مبرزين مختلف جوانبها وخصائصها كل بحسب اهتمامه وتخصصه.

ولا غرابة في ذلك، فإن الأمثال في كل أمة خلاصة تجاربها ومحصول خبرتها، وهي المرآة التي تنعكس على صفحتها عادات الأمة وتقاليدها وأخلاقها وأفكارها، وسائر مظاهر حياتها في كل شأن من شؤونها. ولهذا كانت دراستها ـ ولا تزال ـ من أجدى الدراسات الأدبية وأكثرها نفعاً.

وإذا كانت أمثال سائر الناس وعامتهم بهذه المثابة، فلا غرابة في أن تكون أمثال الرسول \_ ﷺ \_ أكثر أهمية، وأرفع منزلة، وأعلى شأناً، وأوجز لفظاً، وأدق فكراً، وأبلغ حكمةً، وأنصع بياناً، وأكرم معنىً.

ويكفينا في لهذا ما ذكره شوقي أمير البيان العربي فيه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وفي سائر كلامه فقال:

(... وهو الكلام الذي قلَّ عدد حروفه، وكثر عدد معانيه، وجلَّ عن الصنعة، ونُـزُه عن التكلُّف، وكـان كمـا قال الله تبـارك وتعالى:

﴿قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين [ص: ٨٦].
كيف لا؟

وقد عاب التشديق، وجانب أصحاب التقعيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة. ولم يتكلم إلا بكلام قد حفّ بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق.

وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة، وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته.

ولم تسقط له كلمة، ولا زلّت به قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب، بل بذّ الخطب الطوال بالكلم القصار.

ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم. ولا يحتج إلا بالصدق. ولا يطلب الفلج إلا بالحق.

ولا يبطىء، ولا يعجل، ولا يسهب، ولا يحصر.

ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعاً، ولا أقصر لفظاً، ولا أعدل وزناً، ولا أجمل مذهباً، ولا أكرم مطلباً، ولا أحسن موقعاً، ولا أسهل مخرجاً، ولا أفصح معنى، ولا أبين فحوى من كلامه على الله المخرجاً، ولا أبين فحوى من كلامه المخرجاً

فإذا كان هذا ما قيل في سائـر كلامـه فكيف بنـوادر حكمه وغرر أمثاله، وزبدة أقواله، ومنتخب عباراته؟

و هٰكذا جمع الموضوع الأهميتين: المثلة والحديثية. فتضاعفت أهميته، وسَمَت مكانته.

فموضوع كهذا يلفت الأنظار إليه، ويغري الباحثين بتناوله، فلا غرابة في أن يُغرى به من بحث (الأمثال في القرآن الكريم) ويقع اختياره عليه، فيتناوله بالبحث والدراسة من بين من تناوله، والغرابة في أن يزهد فيه، أو يُعرض عنه ويُّوْثر غيره عليه، مع أنه أولى الباحثين به، وأقربهم إليه.

فما كان الموضوع منسياً فذكرته، ولا مغموراً فأبرزته وشهرته، فلقد تناوله \_ أو جانباً منه \_ أكثر من باحث قديماً وحديثاً، وقد فصلت القول في الجهود التي بذلت فيه، والمناهج التي اتبعت.

غير أنه ليس هناك من بحث تولى جمع أحاديث الأمثال وتخريجها ودراستها بكل أنواعها ومقارنتها بغيرها مما سبقها وعاصرها من أمثال قبل هذا البحث.

فقد جاء في قسمين رئيسين: اختص أحدهما بجمعها وتخريجها، واختص الأخر بدراستها ومقارنتها بغيرها. وقدمت الدراسة على الجمع والتخريج مع أنها استقراء له، واستنتاج منه.

وتضمنت الدراسة لهذه المقدمة، وتمهيداً، وثلاثة فصول، وخاتمة. وجاء التمهيد في قسمين رئيسين: تناول أولهما المثل بعامة وما يتعلق به من ضربه، وغرابته، وحكايته أو عدم تغييره، وأهميته، وأنواعه، وتناول الثاني منهما أمثال الحديث في مظانها المختلفة.

وتناول الفصل الأول الظواهر التي شملت نوعي الأمثال الرئيسين (أمثال التمثيل. والأمثال الموجزة) ولم تختص بنوع منهما دون الآخر.

فوقف على قدم الأمثال، وكثرتها، وأهميتها، في التراثين الديني والجاهلي.

وتناول الفصل الثاني أمثال التمثيل فيهما. فوقف على الصلة بين المشل والتمثيل وعلى التمثيل القصصي، وغير القصصي (التصويري). ورصد أبرز ظواهر هذا النوع من الأمثال.

أما الفصل الثالث فقد اختص بالأمثال الموجزة. فتناول الأمثال البلاغية (بيانية وبديعية)، والأمشال اللغوية، والتعبيرات المثلية التقليدية، والأمثال الشعبية، والأمثال الحكمية.

وتضمنت الخاتمة خلاصة الدراسة وما انتهت إليه من نتائج.

أما القسم الثاني (الجمع والتخريج) فقد تضمن منهج الجمع والتخريج، ثم سرداً للأحاديث المجموعة المخرّجة، ثم قائمة المصادر والمراجع.

ولقد اعترضت طريق البحث صعوبات جمّة. منها ما يتعلق بالأمثال، ومنها ما يتعلق بالحديث، ومنها ما يتعلق بموضوع البحث (أمثال الحديث).

فالأمثال غير محددة الدلالة، فليس لها حد جامع مانع يمكن الباحث من تمييز عبارة المثل من غيرها من العبارات بسهولة ويسر، ومن هنا كانت حيرة الباحث فيما يأخذ ويدع مما سوى كتب الأمثال ومجاميعها، بل كثيراً ما برزت هذه الصعوبة في قسم من كتب الأمثال ذاتها ككتاب «الأمثال» للسدوسي، و«الأمثال» لأبي عكرمة الضبي،

وغيرهما مما ألف في الأمثال، ولم يقتصر عليها، بل ضم تعبيرات أخرى ليست من المثلية في شيء(١).

وإذا كانت الأمثال قد اختلطت بغيرها من العبارات في كتب الأمثال ذاتها، فإنها بالحديث الشريف أشد اختلاطاً، حيث شاركت الأحاديث النبوية والأمثال في ذيوعها وانتشارها وطغت عليها. والأصل في الأمثال ألا تكون منسوبة، غير أن نسبتها للرسول على تكسبها مكانه لم تكن لتنالها بغيرها. واشتهاره على بالحكمة وجوامع الكلم أعان على قبول نسبة ما لم يقله منها إليه.

ومن هنا كان اختلاط الأمثال بالأحاديث النبوية أشد من اختلاطها بغيرها لدى عامة المسلمين على أقل تقدير. فألّف علماء الحديث كتباً لتبيان حقيقة ما اشتهر على ألسن الناس مما ظنوه حديثاً كـ «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي، و«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» للعجلوني وغيرهما.

ولهذا ذهب جولد زيهر - على ما نقله عنه زلهايم - إلى القول:

(.. انه لا يوجد حد فاصل بين «المثل» و«الحديث» والعكس بالعكس، ومما لا شك فيه أن أمثال القرآن والحديث الذائعة كان لها في الاستعمال اليومي ـ عند الشرقيين ـ نفس الوظيفة التي تؤديها الأمثال الدنيوية، كما حدث مثل ذلك لأمثال الكتاب المقدس في عصره).

<sup>(</sup>١) أنظر «أمثال السدوسي» ص٧١، «أمثال أبي عكرمة» ص١٠.

وهناك صعوبة أخرى تتمثل في عدم فصل كتب الأمثال بين أنواع المثل مما جعل قراءتها جميعاً أمراً ضرورياً حتى يتمكن الباحث من التفريق بين أنماط المثل المختلف وتمييز بعضها عن بعض.

أما الصعوبات المتصلة بالحديث النبوي الشريف ومراجعه فكثيرة. ولا يستطيع تقديرها حق قدرها غير من التمس موضوعاً من الحديث أو عالجه. فالحديث علم قائم بذاته \_ إن لم يكن مجموعة علوم \_ له أصوله وفروعه ومصطلحاته. وليس بوسع الباحث أن يأخذ ما يريده منه من غير أن يُلِمّ به \_ على أقل تقدير \_ إلماماً يمكنه من أن يتجنب الزلل والخطأ.

وإذا استثنينا الصحيحين فإن كتب الحديث قد اشتملت على المقبول والمردود من الحديث ولكل أنواعه ودرجاته التي يصعب التفريق بينها على غير أهل الإختصاص. هذا بالإضافة إلى أن معظم هذه المصنفات الحديثية الكثيرة لم تحظ حتى الآن بعناية تيسر الاستفادة منها.

أما الصعوبة التي تتعلق بموضوع البحث (أمثال الحديث) فلم تقتصر على اجتماع ما في الأمثال والأحاديث من صعوبات فحسب. بل تجاوزتها إلى غيرها. فقد جاء موضوع البحث واسعاً ولم يقتصر على جمع أمثال الحديث. ولم يجدها الباحث مجموعة فيكتفي بتخريجها، كما لم يقتصر على دراستها، بل تولى جمعها وتخريجها ودراستها بكل أنواعها وفي مختلف مظانها، وكان لا بد من التدليل على جانبي المثلية والحديثة فيها، فخرجت من كتب الأمثال والحديث معاً، ولم يقتصر والمحديثة فيها، فخرجت من كتب الأمثال والحديث معاً، ولم يقتصر

التخريج على أي منهما.

واقتضت الدراسة ـ بعد هذا كله ـ مقارنة أمثال الحديث بغيرها من الأمثال التي عاصرتها وسبقتها، وبغير هذه المقارنة ما كان لها أن تكتمل، إذ كيف يمكن معرفة أصاله أمثال الحديث من قدمها، وابتكارها من تقليدها، وفضلها من تقصيرها، وجديدها من قديمها، ومشابهتها لغيرها واختلافها عنها، ومدى التشابه والاختلاف، وما إذا كان التشابه أو الاختلاف اقتصر على الشكل أو المضمون أو شملهما معاً، وغير ذلك من الأمور، من غير ما التفات إلى ما سبقها وعاصرها؟

وقد تطلبت المقارنة - بالطبع - دراسة أمثال العهدين: (القديم والجديد)، وأمثال الجاهلية، وأمثال القرآن الكريم دراسة دقيقة، فاجتمعت بها جملة موضوعات في موضوع واحد. آمل أن أكون قد وفقت في اختياره ومعالجته. فإن كان الأمر كذلك فإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما هداني إليه ووفقني فيه، وإن أخفقت فعذري أن هذا مبلغ علمي، وغاية قدرتي، وقصارى جهدي، وكل ما في وسعي، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

أبتهل إليه سبحانه أن يتقبله، والذي قبله (الأمثال في القرآن الكريم) قبولاً حسناً، ويجعلهما خالصين لوجهه بحق نبيه وقرآنه، ولا يحرمني وأستاذي المشرف الدكتور مصطفى ناصف ثوابهما، وكل من أعان عليهما، وأسهم في إنجازهما أو احتمل من أجلهما ما قل أو كثر، والحمد لله أولاً وآخراً.



## التمهيد

أ ـ المثل وما يتعلق به .

ب \_ أمثال الحديث في مظانها.



#### التمهيد

أ\_ المثل وما يتعلق به

أولاً: المثل لغة واصطلاحاً:

أ ـ المثل لغةً .

ب ـ المثل اصطلاحاً.

ثانياً: ضربه.

ثالثاً: حكايته (عدم تغييره).

رابعاً: غرابته.

خامساً: أهميته.

سادساً: أنواعه.

| erted by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re, istere |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |
|                                                                |  |  |

#### أولاً: المثل لغة واصطلاحاً

المثل لغة(١)

المثل في اللغة: ما يضرب من الأمثال، وهو من المماثلة والمشابهة.

ومثل الشيء بالشيء: سواه به وشبهه، وجعله مثله، وعلى مثاله. والمثال: وضع شيء ما ليحتذى به.

وتمثل بالشيء: ضربه مثلًا.

وللمشل معان أخرى متقاربة نص عليها اللغويون والمفسرون، منها: الشبه، والنظير، والحجة، والآية، والعبرة، والعظة، والقصة ذات الشأن، والصفة الغريبة.

وهناك صلة وثيقة بين المِثْل والمَثْل فهما بمعنى كالشَّبه والشَّبه، غير أنهما قد يفترقان في نحو قولك: أخوك مِثْلُك، أي: يشبهك، ولا يقال فيه: أخوك مَثْلُك.

<sup>(</sup>۱) انظر «اللسان»، «الصحاح»، مقاييس اللغة»، «المفردات»، «التاج»، «معجم متن اللغة»، «المعجم الوسيط»، «أساس البلاغة»، «المصباح المنير» جميعها مادة (م ث ل).

#### ٢ \_ المثل اصطلاحاً:

لقد عني بالأمثال جمع غفير من مختلف علماء المسلمين وبخاصة اللغويين والمحدثين على مر العصور، فتحدث عنها اللغويون، والمفسرون، والنحاة، والبلاغيون، وجماع الأمثال، وغيرهم، ومع ذلك لم يتهيأ لأي منهم، أن يصل إلى تحديد مصطلح جامع مانع لها. وما ذلك إلا لأن اللفظ كان قد أطلق على أنماط عديدة متباينة من التعبير. فإذا اتسع المصطلح لهذا النمط من أنماطها ضاق بذلك.

لذا فإننا لا نطمع في أن نصل إلى ما لم يصل إليه كل أولئك العلماء، وربما كانت مهمة الباحث الآن أكثر صعوبة لظهور أنماط أخرى يمكن إدخالها تحت مفهوم «المثل»، غير أننا سنزداد من مفهوم المثل قرباً، كلما ازددنا لما قيل فيه فحصاً وتدقيقاً، مع الاستئناس بمعناه الاشتقاقى، وعلاقته بالمصطلح.

ولعل أهم ما يطالعنا من هذه الأقوال، قول أبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤٢٤هـ): (الأمثال: حكمة العرب في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها، فتبلغ ما حاولت من حاجاتها في النطق، بكناية غير تصريح. فيجتمع لها بذلك ثلاث خِلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه)(١).

فهو يرى أن الأمثال هي الحكمة الناتجة عن خبرة الحياة اليومية

<sup>(</sup>١) وفصل المقالى: ٥، والمزهر: ١/٤٨٦.

والنظرة الصائبة في مجرياتها، مع التعبير عن ذلك بطريق غير مباشر. ثم ذكر سماتها العامة المميزة لها، وهي: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه. متفقاً - في هذا - تمام الاتفاق مع إبراهيم بن سيار النظام، إمام المعتزلة (ت٢٢١هـ)، حيث قال: (يجتمع في المثل أربعة، لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه، جودة الكناية)(١).

أما ابن السكيت (يعقوب بن إسحاق ت٢٤٤هـ) فقد ذهب إلى أن (المثل: لفظ، يخالف لفظ المضروب له، ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ) (٢٠). فلم يؤكد في قوله لهذا غير الناحيتين: التمثيلية، وعدم المباشرة في التعبير.

وقد أورد الجاحظ (ت٥٥هـ) في كتابه «الحيوان» كثيراً من الأمثال، ومما قال: (... والمثل الذي يتمثل به الناس: فلان لا يستطيع أن يجيب خصومه، لأن فاه مملوء ماء، وإنما جعلوا ذلك مثلاً حين وجدوا الإنسان إذا كان في فمه ماء على الحقيقة لم يستطع الكلام) ش.

وقال أيضاً: (والسباحة المنعوتة إنما هي للإوزة والبقرة والكلب، فأما السمكة فهي الأصل في السباحة، وهي المثل وإليها جميع النسبة)(1).

<sup>(</sup>١) ومجمع الأمثال»: المقدمة.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والموضع.

<sup>(</sup>٣) «الحيوان»: ٣/٧٦٧. (٤) «الحيوان»: ٥/١١٩.

فالمثل عنده هو المثال الذي يحذى عليه، ويقاس به، وينسب إليه، وتأثر المبرد محمد بن يزيد الثمالي (ت٢٨٦هـ) بإيماءة الجاحظ هذه، في حديثه عن المصطلح. فقال: (المثل: مأخوذ من المثال. وهو قول سائر يشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه. فقولهم: مثل بين يديه، إذا انتصب، معناه: أشبه الصورة المنتصبة، وفلان أمثل من فلان، أي: أشبه بما له من الفضل. والمثال: القصاص، لتشبيه حال المقتص منه، بحال الأول. فحقيقة المثل: ما جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول) (۱).

وبهٰذا يكون المبرد قد ذكر المعنى اللغوي، والإصطلاحي، وبيّن الارتباط الوثيق بينهما وأكد المشابهة في المصطلح ذاته.

ولم يخرج الحكيم الترمذي (محمد بن علي (ت٣٢٠هـ) عن معنى المثال في الأمثال. حيث قال: (الأمثال: نموذجات الحكمة، لما غاب عن الأسماع والأبصار، لتهتدي النفوس بما أدركت عياناً) (٢).

فالأمثال عنده بمثابة وسائل الإيضاح، في عصرنا الحاضر، تمكن النفوس مما خامرتها الحيرة فيه، من أمور خفية، وترسخ الأفكار في الأذهان. فالأمثال نماذج حسية لأمور معنوية.

فالأمثال: وسيلة التوصل إلى ما لا يتوصل إليه بغيرها، وهو ما ذكره منه الفارابي (إسحاق بن إبراهيم ت ٢٥٠هـ) بقوله حين عرّف المثل:

<sup>(</sup>١) دمجمع الأمثال: المقدمة.

<sup>(</sup>٢) «الأمثال من الكتاب والسنة»: مقدمة المؤلف.

(المثل: ما ترضاه العامة والخاصة، في لفظه ومعناه، حتى ابتذلوه فيما بينهم، وفاهوا به في السراء والضراء، واستدروا به الممتنع من الدر، ووصلوا به إلى المطالب القصية، وتفرجوا به عن الكرب المكربة، وهو من أبلغ الحكمة، لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة، أو غير بالغ المدى في النفاسة)(١).

وأفاد المرزوقي (أحمد بن محمد بن يحيى ت٢١١هـ) من أكثر ملاحظات سابقية، فقال: (المثل: جملة من القول، مقتضبة من أصلها، أو مرسلة بذاتها، تتسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتنقل عما وردت فيه، إلى كل ما يصح قصده بها، من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني، فلذلك تضرب، وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها) (٢).

أما البلاغيون فقد ذهبوا في تعريفه مذهباً آخر حيث أدخلوا فيه ما جاء على سبيل الاستعارة، ومع ذلك لم يخرجوا به عن المشابهة والمماثلة، فهذا شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني (ت٤٧٠هـ) يقول: (وكل ما لا يصح أن يسمى تمثيلًا فلفظ المثل لا يستعمل فيه أيضاً) (٥).

وقال: (وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المثل الحقيقي، والتشبيه

<sup>(</sup>١) «ديوان الأدب»: المقدمة.

<sup>(</sup>٢) والمزهري: ١/٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) وأسرار البلاغة،: ٩٢.

الذي هو الأولى بأن يسمى تمثيلًا \_ لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح \_ ما تجده لا يحصل لك إلا من جملة من الكلام، أو جملتين، أو أكثى(١).

ومثَّل له بقوله تعالى:

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِن ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَادُ ٱلأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ ذُخْرُفَهَا وَٱزَّيَنَتَ وَظَنَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلِدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَىٰهَا أَمَّهُ فَالْيَلًا أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأْنَ لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ إِنَّى

[٢٤ يونس: ١٠]، والركنان فيه أوضح من أن يشار إليهما.

وقال فيما جاء منه على سبيل الاستعارة: (وأما التمثيل الذي يكون مجازاً لمجيئك به على حد الاستعارة فمثاله: قولك للرجل يتردد في الشيء بين تركه وفعله ـ أراك تقدم رجلًا وتؤخر الأخرى ـ فالأصل في هذا: أراك في ترددك كمن يقدم الرجل ويؤخر الأخرى) (٣). وقولهم: (ما زال يفتل منه في الذروة والغارب، الشبه مأخوذ مما بين الفتل وما تعدى إليه من الذروة والغارب. ولو أفردته لم تجد شبهاً بينه وبين ما يضرب هذا الكلام مثلًا له) (١).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع: ١٠٢. ٢٠٠٠ نفس المرجع والموضع.

<sup>(</sup>٣) ودلائل الإعجازي: ٥٨. (١) وأسرار البلاغة ي: ١٠٠.

أما أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي (ت٦٢٦هـ) فقد حصر الأمثال فيما شاع من التمثيل على سبيل الاستعارة فقط فقال: (ثم إن التشبيه التمثيلي متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة لا غير سمي مثلاً. ولو ورد المثل على سبيل الاستعارة لا يتغين (١).

وتابعه في لهذا من جاء بعده من أصحاب المختصرات، والشروح، والحواشي، وأخذ لهذا القول مكانه في كتب الحدود والتعريفات إلى جانب ما قاله غيرهم من جُمَّاع الأمثال والمعنيين بها.

والذي أراه أن الدلالة اللغوية خير مما ذهبوا إليه في دلالته الاصطلاحية.

فالمثل هو المثال، أو النموذج، ففي هذه الدلالة من السعة ما تستوعب أنواعه على اختلاف أنواعها من أمثال تمثيلية جاءت بركنيها، أو على سبيل الاستعارة، أو كانت أمثالاً قصصية أو حكمية. فالقصة ذات العظة والعبرة، مثال لمن يتعظ بها ويعتبر. والحكمة المثلية مثال لواقع ما تحدثت عنه. فلا تسير إلا إذا كانت مطابقة لهذا الواقع، وصورة صادقة له. ولهذا نعتوها بأنها: (الحكم القائم صدقها في العقول).

<sup>(</sup>١) «مفتاح العلوم»: ١٨٧.

#### ثانياً: ضرب المثل

ذكرت لضرب المثل معان عدة. ففي كتب التفسير وحدها - بل في قسم منها - ما يزيد على عشرة معان هي:

(التبيين، التمثيل، الجعل، الوصف، الذكر، الوضع، الصنع، الاعتماد، الاعتمال، الاتخاذ، الإيراد)(١). وطائفة من هذه المعاني هي التي تواجهنا في معاجم اللغة، وقد اجتمعت في اللسان، وهي:

(الذكر، التمثيل، الوصف، التبيين)(٢). وهذه معان سياقية، عقب بها قائلوها على الآيات القرآنية الكريمة، التي ورد فيها الضرب مقروناً بالمثل، كقولهم في قوله تعالى: واضرب لهم مثلاً

أي: اذكر، أو بين، أو مثّل، وما أشبه. واقتصروا على مثل هذه الإشسارات، وقليلًا ما تولوا إيضاحها وتعليلها. فقال الطبري في تفسير

<sup>(</sup>۱) انظرها على التوالي في «الكشاف» ۲/۹۰٪، ۲۲۰، ۱۷۸، ۱۳۵، ۵۸۳، ۵۸۳، ۲۱۲/۱۳، ۳۹/۲۱، ۲۱۲/۲۹، ۱۷۸، ۳۹/۲۲، ۲۱۲/۲۸، ۲۱۲/۲۸.

<sup>(</sup>٢) (اللسان): مادة (ض رب).

## الآية الكريمة: يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْلَهُ

[۷۳ الحج: ۲۲]. ومعنى ضرب ـ في هذا الموضع: جعل. من قولهم: ضرب السلطان على الناس البعث، بمعنى: جَعَلَ، وضرب الجزية على النصارى: جعل ذلك عليهم(١).

وفاته أن ضرب البعث على الناس، وضرب الجزية، ورد مقروناً بحرف الجر (على)، فكان ما كان فيهما من قسر وقهر وفرض، وليس كذلك ضرب المثل.

وذهب الزمخشري إلى أن ضرب المثل: اعتماده وصنعه (١).

وقال الألوسي: وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بأخرى مثلها، كقوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح﴾، وأخرى في ذكر حالة غريبة أو بيانها للناس، من غير قصد إلى تطبيقها بنظرية لها، كما في قوله تعالى: ﴿وضربنا لكم الأمثال﴾ في وجه: بينا لكم أحوالاً بديعة، هي في الغرابة كالأمثال(٣).

وقال الإمام محمد عبده: (واختير لفظ الضرب له، لأنه يأتي عند إرادة التأثير، وهيج الانفعال، كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً، ينفذ أثره إلى قلبه، وينتهي إلى أعماق نفسه، ولكن في الكلام

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبري»: ۱٤١/۱۷.

<sup>(</sup>٢) انظر «الكشاف»: ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الألوسي»: ٢٢ / ٢٢٠.

قلباً، حيث جعل المثل هو المضروب، وإنما هو مضروب به)(١).

وإلى جانب المفسرين فقد تولى بعض المعنيين بالدراسات القرآنية إيضاح ضرب المثل وتعليله، منهم الشريف الرضي (ت٥٠٩هـ) حيث قال: (المراد بضرب الأمثال ـ والله أعلم ـ معنيان: أحدهما أن يكون تعالى أراد بضربها تسييرها في البلاد، وإدارتها على ألسن الناس، والمعنى الآخر من ضرب المثل: أن يكون المراد نصبه للناس بالشهرة، لتستدل عليه خواطرهم، كما تستدل على الشيء المنصوب نواظرهم)(٢).

ومعلوم أن الضرب لا يدل على السير إلا إذا اقترن بحرف الجر (في) وضرب المثل لم يقترن بهذا الحرف، لا في القرآن ولا في غيره.

أما الأستاذ أمين الخولي، فقد ذهب إلى أن (الضرب في الأصل الحسي: إيقاع شيء على شيء، ومنه ضرب الدراهم، لإيقاع السكة على عليها، أو ضرب الدراهم من معنى الطبع، والتأثير من السكة على المعدن، ومنه استعمل ضرب بمعنى: طبع وفطر، فقيل: ضرب فلان على الكرم. والضريبة: الطبيعة، والسجية. والضرائب: الطبائع، ومن تشابه الدراهم المضروبة على السكة الواحدة قيل: هو ضريبة، أو مثيله... واستعمال المثل: إيقاع حالة مورده على حالة مضربه الجديدة، أو إظهار أثرها فيها وتشبيهها بها. فمن هنا استعمل الضرب،

<sup>(</sup>١) (تفسير المناري: ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٢) وتلخيص البيان في مجازات القرآن،: ١٧٨.

في الاعتبار المعنوي، المشابه للاعتبار الحسي، من الضرب بمعنى: التأثير، أو الضرب بمعنى: الصوغ على أصل واحد) (١). وهذا الذي قاله الخولي أقرب مما قيل من تسييره، أو ضرب آذان السامعين به.

والذي يبدولي أن ضرب المثل هو صوغه، وإنشاؤه، وابتكاره، وأنه اصطلاح كنظم القصيدة، أطلق على تلك الصياغة، وهو ما ذهب إليه الأستاذ الخولي في أحد توجيهيه، ومن قبله الزمخشري.

<sup>(</sup>١) في «أمثال القرآن» محاضرات ألقاها على طلبة كلية الأداب، جامعة القاهرة.

#### ثالثاً: حكاية المثل، أو عدم تغييره

أكثر الذين تحدثوا عن الأمثال أشاروا إلى حكايتها، وعدم تغييرها، أياً كانت المعاني التي تضمنتها، أو الصيغ التي صيغت بها، بل إن الذين اعترضوا على مضامين بعضها عدلوا عن ذلك، وتشددوا في الإبقاء عليها، متهمين ثاقب نظرهم بالعجز عن معرفة حقيقة ما سيرت من أجله.

وموقف الجاحظ يوضح هذا خير إيضاح. فلقد اعترض على مضامين بعضها بقوله: (والمثل إنما يلفظ به رجل من الأعراب، وليس الأعرابي بقدوة إلا في الجر والنصب والرفع والأسماء. وأما في غير ذلك، فقد يخطىء فيه ويصيب، فالديك أحق بهذا المثل الذي ذكرنا)(١).

ثم أوضح موقف قائلًا: (وإنما أنكرنا موضع لهذا المثل، الذي صرفتموه إلى محبتكم، وتركتم ما زال عليه الناس يقلدونهم. الشاهد والمثل. وإن جاز لكم أن تردوا عليهم لهذا المثل جاز لكل من كره مثلًا أو شاهداً أن يرده عليهم، كما رددتم، وفي ذلك إفساد أمر العرب كله... ولسنا نحيط بأوائل كلامهم، على أي مقادير كانوا يضعونها، ومن أي شيء اشتقوها، وكيف كان السبب. وربّ شيء أنكرناه، فإذا عرفنا سببه أقررنا به) (٢).

<sup>(</sup>۱) «الحيوان» ۲/ ۱۵۰. (۲) نفس المرجع: ۱/ ۱۵۱.

و هٰكذا آثروا إبقاء الأمثال على ما هي عليه، حتى تلك التي كانت معانيها عندهم موضع أخذ ورد. ولم يختلف موقفهم هٰذا، عن موقفهم مما جاء منها مخالفاً في صياغته لما انتهوا إليه من قواعد وأقيسة نحوية وصرفية. فهم لم يغيروا في تلك الصيغ، كيما تتماشى مع تلك القواعد، وإنما اكتفوا بأن أجازوا في الأمثال ما لم يجيزوه في غيرها، ونبهوا إلى عدم الاحتجاج بها، لعدم اطراد القياس فيها. كما نبه على ذلك الزجاجي(١)، وابن دريد وابن خالويه(١)، والمرزوقي(١).

والذي يبدولي أن عدم تغيير الأمثال، إنما يرجع إلى ما تتميز به من مكانة في نفوسهم، فعبارة المثل عندهم أحسن عبارة يمكن أن تتضمن ما تضمنه من معنى مصيب، ولهذا تراضاها العامة والخاصة، وفاهوا بها في السراء والضراء، فلا غرابة في أن يحرصوا عليها ويحتفظوا بها على ما هي عليه لفظاً ومعنى، ما داموا يرون أن غيرها من العبارات لا يمكن أن تكون مثلها، فضلًا عن أن تكون أفضل منها.

(١) «المزهر»: ١/٤٨٧.

(٢) نفس المرجع: ٢/٤٨٧.

(٣) نفس المرجع: ١/٤٨٧.

### رابعاً: غرابة الأمثال

أكثر المتحدثون عن الأمثال من الإشارة إلى ما فيها من غرابة، ويكفينا أن نقف على ما قاله الزمخشري فيها: (... ولم يضربوا مثلاً، ولا رأوه أهلاً للتسيير، ولا جديراً بالتداول، والقبول، إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. ومن ثم حوفظ عليه من التغيير، وقد استعير المثل - استعارة الأسد للمقدام - للحال، أو الصفة، أو القصة، إذا كان لها شأن، وفيها غرابة)(١).

وغني عن البيان أن الغرابة هذه ليست الغموض والإبهام، ولكنها الطرافة الباعثة على الإعجاب الملفتة للأنظار، وقد بين ذلك بوضوح أهل اللغة والبلاغة(٢).

وأكبر الظن أن مصدر هذه الطرافة ، اعتماد الأمثال لغة الفطرة الأولى ، تلك اللغة التي تتغلغل إلى أعماق النفس وأغوارها ، وتعرب عما يعتلج فيها . ولهذا اشترطوا في إطلاق المثل على الحكمة ، قيام صدقها في العقول (٣) . ولا معنى لقيام صدقها في العقول ، غير مثوله فيها فطرياً .

<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: ۱/۹۶۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «اللسان»: مادة (غ ر ب)، «أساس البلاغة»: مادة (ط ر ف)، «البيان والتبيين»: ١/٨٩.

<sup>(</sup>٣) انظر «فصل المقال»: المقدمة، «المزهر»: ١/٤٨٦.

### خامساً: أهمية الأمثال

ما أكثر الذين تحدثوا عن أهمية الأمثال، وأبرزوا ما لها من مكانة رفيعة، ومنزلة مرموقة، بين الأنواع الأدبية الأخرى، فمن متحدث عن أغراضها وأهدافها، ومتحدث عن خصائصها ومميزاتها، ما تعلق منها بالشكل، أو المضمون، أو كليهما معاً، ويكفي أن نقف على ما قيل فيها، لنتبين ما حظيت به من مكانة في النفوس.

ولعل أول ما يطالعنا في هذا القول ابن المقفع (ت١٤٧هـ): (إذا جعل الكلام مثلًا، كان ذلك أوضح للمنطق، وأبين في المعنى، وأنقى للسمع، وأوسع لشعوب الحديث)(١).

أما ابن عبد ربه (ت٣٢٧هـ)، فقد عدها أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة (٢). واعتبرها أبو هلال من أجلّ الكلام، وأنبله، وعدّ من لم يعن بها من الأدباء غير تام الآلة في الأدب، ولا موفور الحظ منه (٣).

وقال الزمخشري: (هي قصاري فصاحة العرب العرباء، وجوامع كلمها، ونوادر حكمها، وبيضة منطقها، وزبدة جواهرها وبلاغتها)(٤).

<sup>(</sup>١) والأدب الصغيرة: ١-٤٠. ع.

<sup>(</sup>٢) انظر «العقد الفريد»: ٦٣/٣.

<sup>(</sup>٣) دجمهرة الأمثال»: المقدمة.

<sup>(</sup>٤) «المستقصى»: المقدمة.

وقال أيضاً: (ولضرب العرب الأمثال، واستحضار العلماء المثل، والنظائر شأن ليس بالخفي، في إبراز غيبيات المعاني. ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن. والغائب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم الألد. وقمع لسورة الجامح الأبي، ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين، وفي سائر كتبه من الأمثال) (۱).

أما المحدثون فقد ركزوا على أهمية الأمثال الاجتماعية، قال أحمد أمين: (وأمشال كل أمة مصدر هام جداً للمؤرخ والأخلاقي، والاجتماعي، يستطيعون منها أن يعرفوا كثيراً من أخلاق الأمة، وعاداتها، وعقليتها، ونظرتها إلى الحياة، لأن الأمثال عادة وليدة البيئة التي نشأت عنها) (١). وفضلها على الشعر، في صدق دلالتها على لغة الشعب، لكونها تنبع من مختلف طبقاته، أما الشعر فينبع من طبقة الشعراء، ولهذا سماها بعضهم: (صوت الشعب) (١).

وذهب بعض المحدثين إلى أننا نعيش جزءاً من مصائرنا في عالم الأمثال، وهذا صحيح إلى حد الأمثال، وهذا ما يفسر استعمالنا الدائم لها (١٠). وهذا صحيح إلى حد كبير، وإن كنت أرى أن الأمثال عون للإنسان على الحياة في صراعه

<sup>(</sup>١) «الكشاف»: ١ / ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) «قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية: ٦١.

<sup>(</sup>٣) «فجر الإسلام»: ٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر «أشكال التعبير في الأدب الشعبي»: ١٤٧.

معها، واستجابة لدواعي المعرفة فيه. حيث أنه يحاول أن يعرف أكثر مما عرف فيجد نفسه مضطراً إلى الإفادة من تجارب غيره، لأن تجاربه أقل من أن تفي بغرضه. والحكم والأمثال أقصر الطرق لاطلاعه على تجارب الأخرين، ممن سبقه أو عاصره. فهي بمثابة المفاتيح، لكثير من غرف الحياة المغلقة، التي يريد الإنسان ولوجها، والتعرف على ما فيها.

وإذا كانت أسائيب التعبير المختلفة ـ كلها ـ تعين على الحياة، وفهمها، فالأمثال أشمل من كل تلك الأنواع، وأقصر من كل تلك السبل. ومن هنا كان لها ما كان من أهمية، فضلًا عما قيل في خصائصها، ومميزاتها، من حيث الشكل والمضمون.

# سادساً: أنواع الأمثال

الأمثال كغيرها من فنون القول، فهي وإن درجت تحت اسم واحد إلا أنها تتنوع وتتباين، لأنها (تتصرف في أكثر وجوه الكلام، وتدخل في جلّ أساليب القول)(١).

ولهٰذا ميز الباحثون بينها، وفقاً لتنوع تلك الأساليب. كما ميزوا بينها بحسب اختلاف ضاربيها. فأشاروا إلى أن من الأمثال ما يكون منظوماً، أو يجيء في النظم، ومنها ما يكون منثوراً. وقد أكثر بعض الشعراء من الأمثال في أشعارهم ـ وبخاصة في العصر العباسي ـ حتى عيب على بعضهم ذلك(٢)، ولقد ألف عدد من المؤلفات في الأمثال الشعرية (٣)، كما أُلِّف في الأمثال النثرية التي اشتملت على أعداد ضخمة من الأمثال المأخوذة من أشعار الشعراء(٤). ولو حقق «مجمع الأمثال» للميداني، لاتضح أن ما لا يقل عن ربع أمثاله ترجع إلى الشعر.

<sup>(</sup>١) «جمهرة الأمثال»: المقدمة.

<sup>(</sup>Y) انظر «البديع»: المقدمة.

<sup>(</sup>٣) «العيون اليواقظ في الحكم والمسواعظ»، «فرائد الـلآل في نظم مجمع الأمثال»، «مضاهاة أمثال كليلة»، «أمثال المتنبى»، أمثال الشريف الرضي». (٤) انظر «مجمع الأمثال»: ١٧/١، ١٨، ٢١.

ولهذا قال ابن رشيق القيرواني (ت٢٥٥هـ): (المثل السائر في كلام العرب كثير، نظماً ونثراً) (١). وميز بعضهم بين الأمثال باعتبار الطول والقصر، فرأى الحسن بن عبدالرحمن الرامهرمزي (ت٣٦٠هـ) أن أمثال القرآن طويلة، إذا ما قيست بأمثال الجاهلية (٢).

وذهب آخرون، إلى أن أمثال القرآن ذاتها، تتباين فيما بينها طولاً وقصراً ٣٠.

ومن الباحثين من نظر إلى ضارب المثل أو الطبقة أو الأمة التي ينتمي إليها فميزت أمثال السرسول - عن أمثال الصحابة. وميز بعضهم بين أمثال الأدباء والعلماء والحكماء والخاصة والعامة، وأمثال العرب والعجم إلى آخر ما تقتضيه نسبة الأثر لصاحبه، أو الطبقة أو الشعب الذي صدر المثل عنه (۱). كما أن هناك من صنف الأمثال بحسب العصور والأزمنة التي وجدت فيها (۰).

وغيرُ خافٍ أن هذه التقسيمات لا تضع أيدينا على الفوارق الجوهرية الرئيسية بين مثل وآخر. فإذا أردنا أن نقف على أنواع الأمثال، فما علينا إلا أن نعمد إلى أساليب التعبير، التي أطلق عليها اللفظ.

<sup>(</sup>١) والعمدة»: ١/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) وأمثال الحديث، \_ مخطوط \_ : المقدمة .

<sup>(</sup>٣) «العمدة»: ١/١٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر «التمثيل والمحاضرة»: مواضع متعددة منه.

<sup>(</sup>٥) انظر المرجع ذاته: مواضع متعددة منه.

ولـو أننا عولنا على أقوال العرب في أمثالهم، وعلى مجاميع هذه الأمثال، لرأينا أنهم أطلقوا المثل على ما يلي:

أ ـ الأقوال الموجزة السائرة، المتصلة بمناسبة من المناسبات(١).

ب \_ (الحكم السائرة، أو القائم صدقها في العقول)، والقصص ذات المغزى الأخلاقي.

ج \_ التشبيهات التمثيلية: (التصويرية).

د ـ تشبيهات بسيطة ـ أفادت المقارنة والموازنة والمفاضلة .

هــ عبارات كثرت مناسباتها، فكثر تردادها، حتى صارت على ألسن الناس، كالنقود في أيديهم، ولا رابط لها بتلك الأنواع غير السيرورة والاشتهار.

فهذه هي الأنواع التي درجها العرب تحت مفهوم المثل، ولم يطلقوه على التنبؤات، ولا الأناشيد الشعرية، ولا الألغاز كما تشهد بذلك كتب الأمثال العربية، خلافاً لما ذهب إليه بعض الباحثين (٢).

<sup>(</sup>١) انظر المثل اصطلاحاً في هذا البحث: ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: الأمثال في القرآن الكريم وأثرها، رسالة ماجستير ـ مخطوط ـ: . ١٠

## التمهيد

## ب \_ أمثال الحديث في مظانها

أولاً: سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي

ثانياً: الأمثال من الكتاب والسنة: للحكيم الترمذي

ثالثاً: أمثال الحديث: للرامهرمزي

رابعاً: أمثال الحديث: للعسكري

خامساً: أمثال الحديث في البيان والتبيين:

سادساً: أمثال الحديث في شهاب الأخبار: للقضاعي

سابعاً: أمثال الحديث في كتاب الأخبار: للخازني

ثامناً: أمثال الحديث: للدكتور عبد المجيد محمود



### أولاً: سنن الترمذي:

لقد خصص الإمام محمد بن عيسى الترمذي (ت٥٧٥هـ) كتاباً للأمثال في جامعه، تحت عنوان: (أبواب الأمثال عن رسول الله ﷺ)، وهي سبعة أبواب اشتملت على أربعة عشر حديثاً(١).

وليس لي أن أقول فيه غير الذي قاله ابن العربي: (ولم أر أحداً من أهل الحديث صنف فأفرد لها باباً غير أبي عيسى. ولله دره، لقد فتح باباً، فما بنى قصراً أو داراً، ولكن اختط خطاً صغيراً، فنحن نقنع به ونشكره عليه)(٢).

ثانياً: كتاب (الأمثال من الكتاب والسنة):

للحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن علي (ت٥٥٥هـ وقيل بعدها)(٣).

والكتاب في ثلاثة أقسام: الأول لأمثال القرآن، والثاني للحديث والخبر، والثالث لأمثال الحكماء. ولم يكن نصيب الأمثال من الكتاب

<sup>(</sup>١) انظرها فيه: ٥/١٤٤/-١٥٤،

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي بشرح ابن العربي»: ١٩٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) والأمثال من الكتاب والسنة»: مقدمة المؤلف، وقد طبع الكتاب سنة ١٩٧٥م بتحقيق السيد على محمد البجاوي.

والسنة أكثر من خُمس الكتاب، مما يرجح أن الكتاب لم يختص بأمثال الكتاب والسنة.

وقد تضمن الكتاب اثنين وثلاثين مثلاً من الأحاديث والآثار موقوفة على بعض الصحابة والتابعين. وقد حذف المؤلف الأسانيد، ويغفل أحياناً ذكر الصحابي راوي الحديث، كما لم يعن ببيان درجة الحديث.

#### ثالثاً: كتاب (أمثال الحديث):

للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت٣٦٠هـ). ويكاد يكون أول كتاب أفرد لأمثال الحديث. وقد تضمن ما يزيد على مائة وعشرين مثلاً، من أمثال الحديث، موزعة على سبعة كتب صغيرة، شملت أمثال التمثيل خمسة منها، والكتابان الأخيران في أنواع مختلفة من التمثيل مقسمة إلى ثلاثة عشر باباً.

أما منهجه فيه، فقد جاء بالأحاديث مسندة، ولم يعقب عليها ببيان درجتها، غير أنه تولى شرحها وأسهب فيه. وأكثر من الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المشابهة لتلك الأمثال، والأبيات الشعرية، فهو كتاب قيم في بابه، لا يغني عنه غيره(١).

### رابعاً: كتاب (أمثال الحديث):

لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد البغدادي العسكري (ت٣٨٧هـ)، وهو مفقود غير أن النقول والعزو إليه في كتب الحديث مما

<sup>(</sup>١) وقد حققته أمة الكريم القرشية في رسالة دكتوراه.

مكنني من جمع ما يقرب من ماثتي حديث مما اشتمل عليه. وقد تبين لي من خلال النقول أن من منهجه إفراد الأحاديث بأسانيدها ورواياتها المختلفة، مع الشرح والبيان ولكنه لا يبين درجتها.

## خامساً: أمثال الحديث في البيان والتبيين:

يبدو أن العسكري وغيره، ممن ضمنوا كتبهم أمثال الرسول على السائرة، كانوا قد تأثروا بالجاحظ (ت٥٥٥هـ). فقد جاء في كتابه «البيان والتبيين» قوله: (وسنذكر من كلام رسول الله على ما لم يسبقه إليه عربي، ولا شاركه أعجمي، ولم يدع لأحد، ولا ادعاه أحد مما صار مستعملً، ومثلًا سائراً)(١).

وبرهن على سيرورتها أمثالاً، فقال: فمن ذلك قوله: «يا خيل الله اركبي»، وقوله: «مات حتف أنفه»، وقوله: «لا تنتطح فيه عنزان»، وقوله: «الآن حمي الوطيس»، ولما قال عدي بن حاتم في قتل عثمان رضي الله عنه: (لا تحبق فيه عناق)، قال له معاوية بن أبي سفيان بعد أن فقئت عينه وقتل ابنه: يا أبا طريف، هل حبقت في قتل عثمان عناق؟ قال: أي والله، والتيس الأكبر. فلم يصر كلامه مثلاً. وصار كلام رسول الله ﷺ مثلاً (۱).

وأورد طائفة غير قليلة من مثل لهذه.

فإذا كان الإمام الترمذي \_ رحمه الله \_ قد فتح باباً \_ كما قال ابن

<sup>(</sup>١) والبيان والتبين، ٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه: ١٦-١٥/٢.

العربي \_ لكونه أورد ما أورده من أمثال التمثيل، التي وجد فيها لفظ المثل صريحاً ظاهراً فإن الجاحظ قد فتح الباب لهذا النوع من الأمثال، التي كلفته الاستدلال لها والبرهنة على مثليتها.

والحق أن أكثر ما تضمنه كتابه كان قد ورد في كتاب العسكري، والرامهرمزي، والبيان والتبيين، ومنها ما دخل في كتب الأمثال بعامة. سادساً: كتاب (شهاب الأخبار من الوصايا والأمثال النبوية، والحكم والآداب المصطفوية):

لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت٤٥٤هـ). وقد أوضح المؤلف في مقدمته، ما تضمنه الكتاب، ومنهجه فيه، فقال: (... وقد جمعت في كتابي هذا مما سمعته من أحاديث رسول الله على ألف كلمة من الحكمة في الوصايا والمواعظ والأمثال... وجعلتها مسرودة يتلو بعضها بعضاً، محذوفة الأسانيد، مبوبة أبواباً على حسب تقارب الألفاظ، ليقرب تناولها، ويسهل حفظها، ثم زدت مائتي حديث فصار الف كلمة، ومائتي حديث، وأفردت للأسانيد جميعها كتاباً في معرفتها)(١).

وعرف هذا الكتاب باسم (مسند الشهاب) ومعظم أحاديثه ضعيفة . سابعاً: كتاب (الأخبار):

لمحمد بن إبراهيم الخازني، وقد وضع فيه ستمائة وخمسين خبراً

<sup>(1) «</sup>شهاب الأخبار» \_ مخطوط \_ : المقدمة .

ومثلًا مرتبة على حروف المعجم، محذوفة الأسانيد (١)، وأكثرها ليس من الأحاديث النبوية (٢).

ثامناً: كتاب (أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث):

للدكتور عبد المجيد محمود، وهو يشتمل على قسمين:

التقدمة في علوم الحديث وقد جاءت في تسع وسبعين صفحة.

أما القسم الثاني المتعلق بالأمثال فقد مهد له بالحديث عن معنى المثل، وأنواعه، وضربه، وأهميته في الكلام، ومن ألف فيه، وأمثال الحديث، ومنهجه في عرضها، وملخص هذا المنهج أنه بدأ بإيراد الأمثال القياسية معلقاً عليها بشيء من الشرح مع تبويبها في خمسة موضوعات، ثم أورد نماذج للمثل الموجز السائر، ثم خرج الأحاديث التي سردها الميداني في آخر كتاب «مجمع الأمثال» مكتفياً بمصدرين أو ثلاثة.

وعلى الكتاب عدة ملاحظات منها عدم وفائه بما شرطه في منهجه، وقلة ما تضمنه من الأمثال بالنسبة لما يتوقعه قارىء مقدمة الكتاب، كما أنه قد يقتبس من بعض الكتب دون أن يحيل عليها، كما أن فيه قصوراً فيما يتعلق بالتخريج، وإن كان المؤلف قد بذل فيه جهده:

<sup>(</sup>١) انظر «الأخبار» \_ مخطوط \_ : المقدمة .



الفصل الأول كثرة الأمثال وأهميتها في التراث الديني والجاهلي

| ted by Tiff Combine - (no stam, s are a, ; |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |
|                                            |  |  |  |

# أولاً: الأمثال قبل الإسلام

ينبغي التنبيه إلى أن الحديث عن أمثال العهدين إنما هو باعتبارها تراثاً أدبياً دينياً موجوداً، وليس لثبوتها عن الله تعالى. إذ من المجزوم به لدى كل مسلم أن كتب العهدين محرفة وليست وحياً من عند الله تعالى.

### ١ \_ في العهد القديم:

يستطيع الباحث في العهد القديم أن يرصد كثيراً من الإشارات التي تبين جوانب غير قليلة من جوانب الأمثال تتضافر فيما بينها لتعكس لنا مكانة الأمثال، وما حظيت به من اهتمام، وما لها من تأثير في النفوس لا في العهد القديم فحسب، وإنما قبله أيضاً. فيخبر عن الأمثال وضاربيها بصيغة الماضي، من ذلك: (لذلك كان يقول أصحاب الأمثال) [العدد بصيغة الماضي، من ذلك: (لذلك كان يقول أصحاب الأمثال) [العدد على هٰذا القدم فجاء فيه: (كما يقول مثل القدماء: من الأشرار يخرج شر) [صموئيل الأول ١٣/٢٤].

ومن صور الأمثال الواردة في العهد القديم التنبيه إلى اتخاذ المعاقب مشلاً وعبرة. جاء في تهديد من لا يستمع إلى كلام الرب: (وتكون دهشاً ومثلاً وهزأة في جميع الشعوب الذين يسوقك الرب إليهم) [تثنية ٢٨ /٣٧]. وفي تهديد إسرائيل: (ويكون إسرائيل، مثلاً،

وهزأة في جميع الشعوب) [الملوك الأول ٧/٩]. ومن هنا فليس هناك من دعاء آلم وأوجع للمدعو عليه من أن يكون (مثلًا) (واجعله آية ومثلًا) [حزقيال ١٨/١٤]، (حتى تجعلهم الأمم مثلًا) [صموئيل ١٧/٢].

كما ورد فيها ما يدل على اهتمام الناس بالأمثال (أميل بأذني إلى مثل، وأوضح بعود لغزى) [مزامير ٤٩/٤]. وفيه كذلك عناية ضارب المثل بمثله: (اصغ يا شعبي إلى شريعتي أميلوا آذانكم إلى فمي التحت بمثل فمي، أذيع ألغازاً منذ القدم، التي سمعناها وعرفناها وآباؤنا أخبروناه) [مزامير ١/٧٨].

كما وردت الإنسارة إلى أن ضرب الأمثال من لوازم النبوة، فهذا (يوشع) ينقل إلينا قول الرب: «وكلمت الأنبياء وكثرت الرؤى (وبيد الأنبياء مثلت أمثالاً)» [يوشع ٢١/١٢].

وقد كثرت الأمثال في العهد القديم كثرة ظاهرة فقد ذكر فيه أن سليمان الحكيم وحده كان قد ضرب ثلاثة آلاف منها: (وفاقت حكمة سليمان جميع بني الشرق، وكان صيته في جميع الأمم حواليه \* وتكلم بثلاثة آلاف مثل) [الملوك الأول ٥/٣٠ـ٣٣].

"وتضمن العهد القديم \_ من بين أسفاره البالغة تسعة وثلاثين \_ سفراً كبيراً عرف باسم (سفر الأمثال) واقتصر على الأمثال، والحكم الجارية مجراها. ومن خصائص أمثال العهد القديم بالإضافة إلى ما تقدم:

١ \_ اشتمالها على الخرافة والفحش(١).

٢ \_ كثرة ما يكتنفها من الغموض (٢).

٣ ـ اهتزاز الصورة واضطرابها حتى أن القارىء يستطيع أن يدرك بسهولة
 وجود نقص وخلل في تركيب المثل وسياقه(٣).

### ٢ ـ في العهد الجديد

لقد اشتمل العهد الجديد أيضاً على عدد كبير من الأمثال، وورد فيه ما يدل على تأثر المسيح عليه السلام بالأمثال واستعماله لها (انظر متى ١٨-٥/١)، ومرقس ٢٤/٧).

وقد ذكر الأستاذ العقاد أنه عليه السلام «تربى منذ طفولته على التلاوة في كتب الأنبياء، وتتابعت على سمعه ولسانه أصداء المزامير المرتلة والأمثال المرددة»(1).

وقد صرحت الأناجيل بأنه عليه السلام ما كان يبلغ دعوته إلا عن طريق ضرب الأمثال. فقد جاء في إنجيل متى قوله: (هذا كله كلم به

<sup>(</sup>۱) انسظر «حسزقیال» ۱/۱۹، «قضاه» ۱/۸-۱۱، «یوشع» ۱/۲، «أرمیا» ۲۰/۷، ۳/۱-۱۱، «فجر الإسلام» ۲۲، «الفن ومذاهبه في النثر العربي» ۲۱.

<sup>(</sup>٢) انظر «مزامير» ١/٧١، «الأمثال في النثر العربي القديم».

<sup>(</sup>٣) انظر «حزقيال» ٣/٢٤، «صموئيل الثاني» ١١/١٢-١٠.

<sup>(</sup>٤) «حياة المسيح»: ٨٣-٨٢.

يسوع الجموع بامثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم) [متى ٣٤/١٣]. وفي إنجيل مرقس: (وبأمثال كثيرة مثل لهذه كان يعلمهم حسبما كانوا يستطيعون أن يسمعوا، وبدون مثل لم يكن يكلمهم) [مرقس ٤/٣٣-٣٤].

ومن خصائص أمثال العهد الجديد بالإضافة إلى ما تقدم:

١ \_ اهتزاز الصورة واضطرابها (١).

٢ \_ كثرة ما تضمنته من الغموض(٢).

#### ٣ ـ في الجاهلية:

وإذا كان اهتمام العبريين بالأمثال قد بلغ ذلك المبلغ، فإن عرب الجاهلية لم يكونوا أقل منهم ولا من غيرهم من الأقوام والشعوب اهتماماً بها. ولقد تنبه الباحثون قديمهم وحديثهم، الشرقيون منهم والغربيون، إلى بالغ تقدير العرب للأمثال، فلم يتعرض دارس لفنونهم الأدبية إلا أشار إلى شغفهم الشديد بها، وإكثارهم من ضربها، وبيان ما كان لهم من سلطان على نفوسهم.

والظاهر أن شغفهم بالتمثيل كان قد تأصّل في نفوسهم منذ أقدم الأزمان، فلقد كانت لهم في الجاهلية أمثال سائرة مشهورة أشار العديد

<sup>(</sup>۱) انظر «الأمثال في العصر الحديث»: ٨١-٨١، «لوقا» ٢١-١٦/١٢، «متى» ٧٤-٢٧، ٢٧-٣/١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر «متی» ۱۳/۳-۸، «لوقا» ۸/٤-۸، «مرقس» ۲/٤».

منها إلى أحداث قديمة عريقة في القدم طواها النسيان وعفى عليها الدهر. ومثل هذه الأمثال هي التي حدت بالمستشرق بروكلمان إلى أن يعد الأمثال من أقدم فنون العرب النثرية(١).

كما حدثنا القرآن الكريم عن استعمال الجاهليين الذين عاصروه للأمثال، وإكثارهم منها، فقال تعالى في أكثر من موضع من القرآن:

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ [ ٤٨ الإسراء ١٧ ، ٩ الفرقان ٢٥].

وأشارت آيات أخرى إلى أن الجاهليين كانوا قد لجأوا إلى الأمثال، في المخاصمة والمحاجة والمجادلة مع الرسول رها المخاصمة عالى:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُمْ [٧٨ يس ٣٦]، وقال: وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيَعَ مَثَلًا إِذَا فَوَّمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَلَمَّا صَرِّبَ الْهُ عَلَى اللهِ وَ٧٥ الزَّحْرِفَ ٤٣]، وقال:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِمْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (آآ) [٣٣ الفرقان ٢٥].

ولهكذا ترد الآيات الكريمة مؤكدة شغف الجاهلية القريبة العهد بالإسلام، والمعاصرة له بالأمثال والإكثار منها. ويتضح لنا أن ما حظيت به الأمثال من أهمية في الجاهلية البعيدة تضاعفت على مر العصور

<sup>(</sup>١) «تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار: ١٢٩/١.

والأزمان حتى صارت من مفاخرهم ودواعي اعتزازهم لأنهم رأوا أنها دليل الحصافة والفهم (۱)، والنظر السديد في تجارب الحياة، فلا غرابة أن لم يبق فيهم حكيم من حكمائهم وعَلَمٌ من أعلامهم، إلا رويت له أمثال كثيرة (۱). وما قيل في خاصتهم يمكن أن يقال في عامتهم كالذي قيل عن (بيهس) وأضرابه (۱). ولا يخفى أن ما قالته العامة منها أكثر مما قالته الخاصة. والأصل في الأمثال أن لا تكون منسوبة لقائل، والاهتمام بها أكثر من الاهتمام بمعرفة قائلها.

ويظهر أن الأمثال قد لاءمت أمزجة العرب العقلية، وظروفهم الاجتماعية وبيئتهم وأساليبهم في العيش فأكثروا منها. ومن هنا لم يبعد الحاحظ عن الصواب فيما حدثنا به عن إكثارهم منها بقوله: (كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة) (١) إذ يمكن أن نتبين مصداق ما ذكره في قصة (بيهس الأحمق) الذي أورد له الميداني ثمانية أمثال (١). وقصة (قصير والزبّاء) إذ أورد المفضل الضبي فيها ثلاثة عشر مثلاً، وأورد الميداني فيها عشرين مثلاً (١).

ولقد أشار الباحثون، قديمهم وحديثهم، إلى هٰذا الإكثار. فقال أر.

<sup>(</sup>١) والحكم والأمثال»: ١١.

<sup>(</sup>٢) والفن ومذاهبه في النثر العربي: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ومجمع الأمثال: ٢١٠٩/١، ووأمثال العرب: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) والبيان والتبيين، ١/٢٧١.

<sup>(</sup>٥) ومجمع الأمثال: ١/٩٠١-٢١٠.

<sup>(</sup>٦) وأمثال العرب»: ٢٤-٧٧، وومجمع الأمثال»: ١/٣٧٩-٣٢٩.

ليفي: (وبالطبع فإن عدد الأمثال عندهم كبير جداً، لكونها تمثل طرق حياتهم وأساليب معيشتهم، فمنها ما هو خاص بأوضاعهم الاجتماعية وأحوالهم في الجزيرة العربية، ومنها ما هو مشترك بين الشعوب(١).

ولم يكتف بالإشارة إلى كثرة أمثالهم المنثورة فحسب، وإنما أشار إلى كثرة المنظوم منها أيضاً. فقال: (وكذلك هناك عدد كبير من الأمثال التي صيغت نظماً، وطائفة من الأمثال المنظومة صاغها شعراء الجاهلية العظام: كطرفة وامرىء القيس ولبيد) (٢).

وذهب كثير من الباحثين من القدماء والمحدثين إلى مثل ما ذهب إليه (٢).

ومن خصائص أمثال الجاهلية اشتمالها على كثير من الخرافات وفحش الكلام(۱).

ومهما يكن من شيء فقد أدرك الرواة والإخباريون اهتمام العرب بأمثالهم وإكثارهم منها. فبادروا إلى جمع تلك الأمثال قبل العناية

Encyclopaedia of Islam, Vol. 3, P. 408. (1)

Ibid, Vol. 3, P. 409. (Y)

 <sup>(</sup>٣) انظر «نقد النثر»: ٧٥-٧٥، «العمدة»: ١/ ٢٨٠، «تطور الأساليب النثرية»:
 ٨٦، «الفن ومذاهبه في النثر العربي»: ١٩ وغيرها.

<sup>(</sup>٤) انظر «فجر الإسلام»: ٦٢، «الفن ومذاهبه في النثر العربي»: ٢١، «الأمثال في النثر العربي القديم»: ٣٧، «مجمع الأمثال»: ١/ ٢٠، ٣٢، ٣٣، ٥٥، ٢٦.

بتدوين اللغة (۱)، فكثرت فيها مؤلفاتهم، حتى أن الميداني كان قد اطلع على أكثر من خمسين كتاباً من كتب الأمثال (۲)، وضمن كتابه \_ كما يقول جواتين \_ نحواً من ألفي مثل جاهلي .

(١) والأمثال البغدادية»: مقدمة الشبيبي.

(٢) ومجمع الأمثال»: المقدمة.

# ثانياً: الأمثال في الإسلام

### ١ ـ في القرآن الكريم:

أما أهمية الأمثال في القرآن الكريم وكثرتها فلا شيء أدق في تحديد هذه الأهمية مما ذهب إليه القرآن الكريم نفسه.

فلقد وردت الأمثال في القرآن الكريم، ولا يستطيع باحث أن يتغافل عن ورودها فيه ولا على ما يترتب على ذلك من شرف مكانتها وسمو منزلتها، إذ لولا عظم شأنها لما تضمنها فضلاً عن إكثاره منها. كما اشتمل القرآن الكريم على آيات كثيرة تشيد بالأمثال. ونحن هنا لا نطمع في أن نضيف جديداً إلى مضامين تلك الآيات، كما لا نطمع في أن نحيط إحاطة شاملة بكل ما سخى به القرآن الكريم على أمثاله من إطراء. وما أضفاه عليها من أهمية، وكل ما نطمح إليه هو أن نبرز ما وسعنا ذلك \_ أوضح جوانب تلك الأهمية.

فلقد مثّل الله تعالى ما اتخذ من دونه ولياً ببيت العنكبوت فقال تعالى:

مَثَلُ الَّذِيبَ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيكَ آءَ كُمَثُ لِ الْعَنكَ بُوتِ اللَّهِ أَوْلِيكَ آءَ كُمَثُ لِ الْعَنكَ بُوتِ اللَّهِ الْقَالَةُ لَوْكَ انُواْ الْعَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

يَعْلَمُونَ ﷺ [13 العنكبوت ٢٩].

فهال المشركين أن تمشل آلهتهم، التي ظلوا لها عاكفين، ببيت العنكبوت، ضعفاً ووهناً وهم لا يرون أوهى منه. وآلمهم أكثر من ذلك أنهم لا يستطيعون رد ذلك عنها أو نقضه فليس لديهم ما يرونه مقنعاً لهم فضلًا عن أن يقنع خصومهم من المسلمين بقوتها وقدرتها. وإذا كان بينهم من يكابر في ذلك، فقد قطع الله عليه مكابرته مقاه:

مَنَّ أَيُّهُا النَّاسُ شُرِبَ مَثَلُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ أَنْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا مِن دُونِ اللَّهِ لَنَ يَغْلُقُواْ دُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْئًا لَكُونُ وَيُونَا لَلْهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَطْلُوبُ وَيَنْ الْآلُ الحج ٢٢]. لَكِيشَ تَنْفِذُوهُ مِنْ فُضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَيَنْ الْآلُ الحج ٢٢].

وهم يدخلون على الآلهة ويرون الذباب عليها ولو وقف على وجه أحدهم لطرده، ويرون الأصنام غير قادرة على ذلك ويتردد صدى الآية الكريمة في آذانهم شاؤوا أم أبوا، وتشتعل نار الغيظ في نفوسهم، ويتمنون لو لم يكن الذباب قد خلق. أما وقد خلق فيا حبذا لو كانت الأصنام قادرة على التصرف معه، أو على الأقل ليت أن الله لم ينتبه إلى ضعفها عنه وعجزها إزاءه فلا يقرنها به. وإذاً لما كان بوسع المسلمين أن يتسلطوا عليهم بهذا السوط الذي ألهب ظهورهم إلا أن شيئاً من ذلك لم يكن، فها هم المسلمون يقرعون آذانهم بما لا تهوى. فما عساهم أن يفعلوا؟

فلما أوصدت في وجوههم كل هاتيك المنافذ، عمدوا إلى

الانتقاص من ضرب الله الأمثال بالأشياء الحقيرة. غير أن الله سبحانه وتعالى لم يدعهم يستردون أنفاسهم بما عللوا أنفسهم به فقد فند ما ذهبوا إليه بقوله:

[٢٦ البقرة ٢]، فأكد أنه \_ سبحانه \_ لا يستنكف من ضرب الأمثال بما هو أصغر وأحقر من تلك التي استصغروها واحتقروها ورأوا أن من المعيب ضرب الأمثال بها طالما كان الممثّل له بمثل حقارتها وصغر شأنها. فالأمثال صور الأشياء، وما يبدو في الصورة \_ مما يستحب أو يستكره \_ إنما هو انعكاس لصاحبها.

والتمثيل يقتضي إحاطة دقيقة بالممثّل له، وقدرة فائقة على تصويره وتمثيله، ولهذا سخر الله تعالى مما ضربه المشركون للرسول عليه من أمثال. وصوّرهم جهلاء ضالّين يتخبطون في ضلالهم خبط عشواء، بين شاعر ومجنون ومسحور وغير ذلك مما تنزه عنه. وضلوا عن نبوته ورسالته ففاتهم الحق، وما بعد الحق إلا الضلال المبين. فقال تعالى:

ٱنْظُرَّ كَيْفَ ضَرَبُواْلُكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّا الْفَرْقَانِ ٢٥]. [٤٨ الإسراء ١٧، ٩ الفرقان ٢٥].

وَلَهُـذَا نَهِى الله النَّاسَ أَن يَضَرَبُوا لَهُ الأَمثَالَ، وَعَلَلُهُ بَقُولُهُ: فَلَاتَضَّرِبُواٰلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ ۞ [٧٤]. وضربها لنفسه فقال:

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَآيَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَرَقْنَ لَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيْتُفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا آهَلَ يَسْتَوُرُ كَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ الْحَارُهُمُ مَلَا يَعْلَمُونَ (وَهِ) [80 النحل 11]. وقال:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَايَقَدِرُ عَلَى شَحَء وَهُوَكُ أَعْلَى شَحَء وَهُوكُ أَعْلَى مَوْلِنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هِلْ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُ لِلْ وَهُو عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (إِنَّ النحل ٢٦].

فإذا كان الله سبحانه قد أوضح أنه لا يأنف من ضرب الأمثال حتى بالأشياء الحقيرة إذا كان الممثّل له يستلزم ذلك ويقتضيه، فكيف يأنف من ضَرْبه الأمثال بغيرها من الأشياء الجليلة؟ كما أوضحت الآيات المتقدمة أن الله سبحانه قد ضرب الأمثال ونسب هذا الضرب لنفسه. ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب فقد امتن على الناس بضربها لهم فقال:

وَلَقَدَّ ضَرَيْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَّةَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ [ ٥٨ الروم ٣٠ ، وَلَقَدَّ ضَرَيْنَ اللَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَّةَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَلَذَكَّرُونَ وَلَقَدَّ ضَرَيْنَ اللَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَّةَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَلَذَكَّرُونَ وَلَقَدَّ ضَرَيْنَ اللهُ مَا اللَّهُ عَلَيهم بتصريفها لهم ، فقال:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ [30 الكهف ١٨].

ففي هاتين الآيتين ما فيهما من الدلالة على الكثرة والتنويع والاهتمام.

ومع هذه الكثرة والتنوع فقد جاءت الأمثال القرآنية على غاية الدقة والإتقان والإحكام وإصابة الأغراض التي ضربت من أجلها. قال تعالى:

كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْنَالَ ﴿ إِلَّا الرعد ١٣]. وقال:

كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ إِنَّ

[٣ محمد ٤٧].

ويرينا القرآن الكريم أن الأمثال من الأسلحة التي كان لها أثرها الفعال في الصراع العقائدي بينه وبين خصومه الذين قال الله فيهم:

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَاللَّهِ بِأَفْوَهِ مِدْ وَيَأْبِ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِدَّ نُورَهُ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهِ إِلَّا فَوَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِدَّ

[٣٢ براءة ٩].

فلقد عرضنا قبل قليل بعض الأمثال التي قرع بها الله آذانهم وها هو الآن يرينا أنهم استخدموا السلاح ذاته في المقاومة فضربوا الأمثال لله ورسوله وكثير مما جاءهم الإسلام به، من تعاليم ومعتقدات فقال تعالى :

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَةُ مَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَهُمَ وَهِى رَمِيتُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

انظر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخُونَ اللَّهُ الْأَمْثَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الطَّيْعُونَ الطَّيْلُا ﴿ الْفُرْقَالُ اللَّهُ الْإِسراء ١٧، ٩ الفرقان ٢٥].

ومما يؤكد كون المثل المضروب قطب رحى تلك الخصومة قوله تعالى:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحِقْ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الفرقان ٢٥]. فلو لم تكن الأمثال من أمضى أسلحة الخصومة الكلامية ولو لم يكن لها من السطوة والسلطان على النفوس ما ليس لغيرها، لما ركن إليها ـ مثل هٰذا الركون ـ في مثل هٰذه الخصومة والمحاجة.

وإذا كان القرآن قد أرانا أمثاله ناراً أحرقت أباطيل المبطلين، وسيوفاً ماضية شهرها في وجوه المعاندين والمكابرين. فقد أرانا كذلك أنها نور يكشف للناس الغي من الرشاد، والهدي من الضلال، وتميز الخبيث من الطيب. فهي ليست تصويراً وتشخيصاً للأشياء لمجرد الرغبة في التصوير والتشخيص. وإنما هي إحقاق للحق، وإزهاق للباطل، وحكم للشيء أو عليه، فيها العبرة لمن اعتبر، والذكر لمن شاء أن يتذكر. فهي تجسد أو عليه، فيها العبرة لمن اعتبر، والذكر لمن شاء أن يتذكر. فهي تجسد ذلك وتبرزه من خلال الصورة. ومن هنا كانت الأمثال خير باعث على التذكر والتفكر والاعتبار. قال تعالى:

وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْرِيَّنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ [70 إبراهيم 18]. وقال: وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللهُ النَّ

لَوْأَنزَلْنَاهَلَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَلْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَيَلْكَ الْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرَبِّنَفَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْلِلْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُولِمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّا اللْمُلْمُ الللَّالِمُ الللْمُلْمُ الل

ومن أجل ذلك فالأمثال القرآنية تتطلب علماً يعين على إدراك ما فيها من عظات وحكم وعبر. كيف لا وضاربها ـ سبحانه ـ يقول:

وَيَلْكَ ٱلْأَمْنُ لُ نَضْرِبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ } إِلَّا ٱلْعَسَلِمُونَ ١

[47] العنكبوت ٢٩]. فحصر فهمها وإدراكها كما ينبغي أن تفهم عليه، بالعلماء دون غيرهم من الناس. فالأمثال القرآنية: أحكام وتشريعات وإن جاءت على غير ما عهد أن تجيء عليه التشريعات والأحكام من أساليب. والقرآن لا يرى الأمثال وسيلة هداية فحسب، وإنما يراها من أجدى وسائلها وأقوى ما يمكن أن تعالج به النفوس، ولولا ما جبلت عليه كثير من النفوس، من شغف بالجدل، وتشبث بالجحود والجمود، لكانت الأمثال القرآنية كفيلة بهداية الناس، وإنقاذهم مما يتخبطون فيه من ضلالات وجهالات. قال تعالى:

وَلَقَدْصَرَّفْنَافِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُونِسَانُ أَكُمْ مَثَلِّ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكُمْ مَثَالًا فَي مَذَلًا لِنَّ [ ٤ • الكهف ١٨]. وقال:

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَى أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ((١٨) الإسراء ١٧].

وإذا عرفنا أن هؤلاء المشركين وأمثالهم لَهُمُّ قُلُوبُ لَآيَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُّ أَعُيُنُ لَآيَيُوبَكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَهُمُّ عَاذَانُ لَآيسَمَعُونَ بِهَا أَوُلَتِيكَ كَالْأَنْعَلِمِ بَلَهُمُّ أَعْدَرِبَلَهُمُّ أَعْدَرِبَلَهُمُّ أَوْلَتِيكَ هُمُّ الْعَلَمِ لُونَ الْآيَا اللهُ الل

[١٧٩ الأعراف ٧].

أدركنا سر بقائهم على ما هم عليه ، رغم ضرب الأمثال لهم . وأدركنا كذلك أن تماديهم في الكفر لم يكن لعجز الأمثال ، وضعف تأثيرها . إذ ما عسى أن تفعل الأمثال مع من هو أضل من البهيمة وأبلد من الحجارة الصماء ؛ وكفى بالأمثال فخراً ، أنها حين لا تجدي مع قوم ، فما من وسيلة أخرى يمكن أن تجدي معهم ، أياً كانت تلك الوسيلة . ولهذا قال سبحانه وتعالى :

وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا اللَّهُ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقَسَمْتُم اللَّهُ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقَسَمْتُم اللَّهُ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقَسَمْتُم اللَّهُ مَا لَكُمُ مِن زَوَالِ (إِنَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَلَكِنِ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (إِنَّ الْمُثَالَ الْمُثَالِقُولُهُ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالَ الْمُثَالِقُولُ الْمُثَالُ الْمُثَالَ الْمُثَالِقُولُ الْمُثَالُ الْمُثَالِقُولُ الْمُثَالُ الْمُثَالِقُولُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالِقُولُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالِيمِ مَا الْمُثَالُ الْمُثَالَ الْمُثَالُ الْمُعِمُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُ

[٥٥ إسراهيم ١٤]. فالأمثال آخر ما يمكن تقديمه من وسائل الهداية

والإرشاد. وبهذا يمكن أن يفسر تأخر ضربها في الآية الكريمة حتى عن الواقع المشاهد. ومجرد اقترانها به يرينا أن هؤلاء الذين لم يتعظوا بما ضرب الله لهم من أمثال ولم يعيظهم واقعهم المنظور الذي ملأ أسماعهم، وأبصارهم لن يتعظوا حتى لو رأوا بأم أعينهم ما أعد الله لهم من العذاب. قال تعالى:

وَلَوْرُدُّواْلُعَادُواْلِمَانُهُواْعَنْهُ [٢٨ الأنعام ٦].

ولكون الأمثال أجدى وسائل الهداية وأبلغ ما ينبه به المخطىء إلى خطئه، والمحسن إلى إحسانه، أخبرنا الله تعالى: أنه ما من أمة من الأمم التي نزلت بها عقوبته، وحلّت بساحتها نقمته إلا وقد ضرب لها الأمثال حتى إذا لم تضع حداً لغوايتها وعصيانها، أنزل الله بها ما أنزل، وأحلّ بها ما أحل. قال تعالى بعد أن ذكر من ذكرهم ممن أهلكهم واستأصل شأفتهم من الأقوام:

وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَنْبِيرًا اللَّهُ

[٣٩ الفرقان ٢٥]. وإذا قارنا هٰذه بقوله تعالى:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ إِنَّ عَنَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ

[10 الإسراء ١٧].

تبين لنا أن الأمثال خلاصة الرسالات السماوية. فالعداب لا يصيب أمة لم يضرب الله لها الأمثال، كما لا يصيبها ما لم تبلغها رسالة السماء فتعرض عنها.

ومن هنا يتضح أن الإعراض عما ضربه الله من أمثال إنما هو إعراض عن رسالته يستوجب عقوبته. فأية مكانة يمكن أن تبلغها الأمثال أكثر من هذه؟

ولهٰذا فلا غرابة في أن يعدها الإمام الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن، فقال: (... ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته)(١).

وذهب أبو الحسن الماوردي إلى أنها من أعظم علوم القرآن فقال: (إن من أعظم علوم القرآن، علم أمثاله، والناس في غفلة عنه)(٢).

وذكر الزركشي بعض فوائد ضرب الأمثال فقال: (وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير، والوعظ، والحث، والزجر، والاعتبار، والتقرير، وترتيب المراد للعقل، وتصويره في صورة المحسوس، بحيث تكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر وتحقيره، وعلى تحقيق أمر، وإبطال أمر، قال تعالى: ﴿وضربنا لكم الأمثال﴾ فامتن علينا بذلك لما تضمنته من الفوائد)(٣).

ونقل السيوطي عن الشيخ عز الدين قوله: (إنما ضرب الله الأمثال

<sup>(</sup>١) «الإنقان»: ٢/١٣١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع والموضع.

<sup>(</sup>٣) «البرهان»: ١/٢٨٦\_٧٨٤.

في القرآن تذكيراً ووعظاً. فما اشتمل منها على تفاوت في الثواب، أو على على على الحباط عمل، أو على مدح أو ذم، أو نحوه، فإنه يدل على الإحكام)(١).

وقال ابن خلاد الرامهرمزي: (... أمثال التنزيل التي وعد الله عز وجل بها وأوعد، وأحل وحرم، ورجى وخوّف وقرع بها المشركين، جعلها موعظة وتذكيراً، ودل على قدرته مشاهدة وعياناً، وعاجلًا وآجلًا، ولله المثل الأعلى في السموات والأرض، وهو العزيز الحكيم)(٢).

#### ٢ ـ في الحديث النبوي الشريف:

ليس غريباً أن تحظى الأمثال بعناية الرسول على وأصحابه بعد الذي رأيناها عليه في القرآن الكريم، ولدى عرب الجاهلية أهله وعشيرته وقومه الذين عاش بينهم، وأمر أول ما أمر بإبلاغ الدعوة إليهم. فقال تعالى: وأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقَرَبِينَ الْإِلَى الله الشعراء ٢٦]. وقال:

وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَما الله الأنعام ٦].

ولقد رأينا كذلك أن الأمثال أجدى وسائل الهداية والإرشاد والتعليم. والرسول على معلم . قال تعالى :

هُوَّالَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَتِ فَنَ رَسُولَا مِنْهُمْ يَشَـٰلُوا عَلَيْهِمْ اَلْكِيهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِينَ الْكَالُولُ مَنْ اللَّهُ مُعَالِلُ مُبِينِ إِنَّ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِنْبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ إِنَّ

 <sup>(</sup>۱) «الإتقان»: ۲/۱۳۱.
 (۲) «أمثال الحديث» للرامهرمزي: المقدمة.

[٢ الجمعة ٦٢]. وقال ﷺ: «إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً»(١). وقال في حديث آخر: «إنما بعثت معلماً»(١).

وهذا الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي يقول في تعليمه عليم الله وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه)(٦).

والنبي على أفصح من نطق بالضاد، جاء في بعض الأحاديث: (... فقال أعرابي: يا رسول الله ما رأيت الذي هو أفصح منك، فقال النبي على: «وما يمنعني وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين») (1).

ومع ذلك لم يتوان على أن يتمثل بأمثال غيره من الأنبياء قبله فقال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» (٥)، بل إنه تمثل أيضاً بأقوال العرب في جاهليتهم. فقد جاء في الحديث أن أبا سفيان قال له معاتباً: (ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن لحجارة الجلهمتين). فرد عليه على قائلاً: «ما أنت وذاك يا أبا سفيان، أنت كما قال القائل: كل الصيد في جوف وذاك يا أبا سفيان، أنت كما قال القائل: كل الصيد في جوف الفرا» (١٥). ولم يقتصر تمثله على النثر دون الشعر فقد تمثل بقول لبيد:

<sup>(</sup>۱) «مسلم»: ۲/٤/۲ـم۱۱۰.

<sup>(</sup>۳) «مسلم»: ۱/۱۸۱.

<sup>(</sup>٥) «الجمع والتخريج»: ٩٦.

<sup>(</sup>۲) «الدارمي»: ۱/۹۹-،۱۰

<sup>(</sup>٤) «الجمع والتخريج»: ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ٧٨٦.

(ألا كل شيء ما خلا الله باطل)(١).

وقد ورد عنه أنه قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سور فيه أسوار مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومن فوق الصراط داع ينادي: فمن أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب، قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط: الإسلام. والستور: حدود الله. والأبواب المفتحة: محارم الله. والداعي: القرآن. والداعي من فوق: واعظ الله (ال). فأسند الضرب إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى نفسه.

فهذه مكانة الأمثال عنده وهذا شأنها. وإذا تجاوزنا هذا إلى ما تولاه من ضربها بنفسه رأينا العجب. إذ لازمته أكثر من ظله، فما من حالة إلا وله فيها عدد من الأمثال، ضربها في حله وترحاله ووقوفه وجلوسه، وفي

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٧٣٥. (٣) نفس المرجع: ٦٤٦.

يقظته ونومه، وما بينهما، وفي ضيقه وفرجه وسائر ما يمر على الناس من أحوال.

فورد عنه على أنه (كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه. وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله على فأطعمته وجعلت تعلى رأسه فنام رسول الله على، ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: قلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي، عرضوا على غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة»). وفي رواية أخرى: «مثلهم كمثل الملوك على الأسرة»(١).

وجاء عن المستورد بن شداد أنه قال: إني لفي ركب مع النبي على أله والذي الذي مر بسخلة منبوذة، فقال: «أترون هذه هانت على أهلها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها» (١٠). فضربها مثلاً لهوان الدنيا على الله.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليه فرآه مضطجعاً على حصير وقد أثر الشريط في جنبه، فقال له: لو نمت يا رسول الله على ما هو ألين. فقال: «ما لي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مر بأرض فلاة فرأى شجرة فاستظل تحتها ثم راح وتركها» (۳).

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١١٠٦.

<sup>(</sup>٢) «الجمع والتخريج»: ٢٠. (٣) نفس المرجع: ١١٠٩.

وكان بوسعه أن يقول ما يقوله الناس في مثل هذا الموقف بتعبيراتهم المباشرة، كأن يقول: لم أجد غيره، أو لا أملك، أو لا أوثر غيره، وما أشبه. ولكنه لم يقل شيئاً من هذا بل أجابه بمثل.

ولعل من الجوانب الأخرى التي تلقي ضوءاً على إيثاره للأمثال وشدة اهتمامه بها وإكثاره منها أنه \_ على ال قد ضربها بكل الصور والأشكال التي يمكن أن تضرب بها الأمثال.

فضربها عبارة وإشارة وصورة، وفيما أوردناه ما يغني في أمثال العبارة. أما في الإشارة فقد ورد عنه على عدد منها ولعل من أوجزها قوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى» (۱).

وأما أمثال الصورة أو الرسم فقد ورد عنه أنه \_ على ... قد (خط خطأ مربعاً وخط وسط الخط المربع خطأ، وخطوطاً إلى جانب الخط الذي وسط المسربع، وخطأ خارج الخط المربع، ثم قال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذ الخط الأوسط: الإنسان. والخطوط التي إلى جانبه: الأعراض والأعراض تنهشه من كل مكان، إذا أخطأه هذا أصابه هذا. والخط المربع: الأجل المحيط به. والخط الخارج البعيد: والخط المربع: الأجل المحيط به. والخط الخارج البعيد: الأمل») (٥).

وإذا كان قد استعان في هذا بالخطوط، فقد استعان في غيره بما

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ٧٣٧. (٢) نفس المرجع: ٤٥٦.

يمكن أن نسميه الأدوات. فقد روي عنه ﷺ أنه (غرز عوداً بين يديه ، وآخر إلى جانبه ، وآخر بعده وقال: «أتدرون ما هٰذا؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هٰذا الإنسان وهٰذا الأجل يتعاطى الأمل فيختلجه الأجل دون الأمل»).

وروى بعضهم (أنه رمى حصاة قريباً منه، ورمى أخرى أبعد منها، ورمى الثالثة أبعد منهما وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الإنسان: وأشار إلى الثانية وقال: هذا الأجل. وأشار إلى البعيدة وقال: هذا الأجل. وأشار إلى البعيدة وقال: هذا الأمل»)(١).

فهل هناك من عناية ، أكثر من عنايته هذه ، واهتمام أكثر من اهتمامه هذا.

ومن هٰذا كله يتضح أهمية الأمثال عنده على وكثرتها. وقد قاربت أمثاله \_ على الله عند الله بن أمثاله \_ على الله عند روي أن عبد الله بن عمروبن العاص قال: (حفظت عن رسول الله على ألف مثل)(٢).

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) «أمثال الحديث» للرامهرمزي: المقدمة.

الفصل الثاني أمثال التمثيل

| erted by Tiff Combine - (no stam, s are a | , lied by re_istered version) |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |
|                                           |                               |  |  |

## أولاً: المثل والتمثيل

لا شيء أوثق صلة بالمثل من التشبيه، والتمثيل، وقد رأيذا أن علماء العربية كانوا قد أجمعوا، أو كادوا، على أن المثل في أصل كلام العرب: بمعنى المثل والشبه، وأن معناه الاصطلاحي راجع إليه(۱). ولم يكن علماء العربية، قد انفردوا بالإشارة إلى هذه الصلة، ولم تكن هذه الصلة مقصورة على العربية وحدها، دون أخواتها الساميات. قال الدكتور على أصغر حكمت: إن علماء فقه اللغة المحدثين أجمعوا على أن كلمة مثل موجودة في أكثر اللغات السامية وأنها مأخوذة من كلمة (مثل) بمعنى: الشبيه والنظير(۱).

وإذا كان الأمر كذلك في اللغات السامية عامة، فإنه في العربية، على وجه الخصوص، أظهر وأبرز. فالعرب أشد من غيرهم من الساميين ميلاً إلى المجاز والتشبيه، وأحرص منهم على استخدامه في أساليب تعبيرهم. وقد أكد (أر. ليفي) أن حب التشبيه الذي كان معروفاً لكل الحضارات البدائية ظل شائعاً بين الساميين وخصوصاً العرب بصورة أشد

<sup>(</sup>١) انظره في هٰذا البحث: المثل لغة واصطلاحاً.

<sup>(</sup>٢) «أمثال القرآن» على أصغر حكمت: ١١٨.

وأوضح. فهو لذلك كان قد لعب دوراً هاماً حتى في أعلى مراتب الأدب العربي (١).

وأقوال علماء العربية تؤيد بوضوح هذا الذي ذهب إليه. فقال المبرد (والتشبيه جار كثيراً في كلام العرب، حتى لوقال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد) (١). وذهب إلى أبعد من هذا فقال: (انه من أكثر كلام الناس) (١). وهذه الكثرة لم تقلل من اهتمامهم به وإعلائهم لشأنه، فذهبوا إلى أنه من أشرف كلام العرب (١).

Encyclopaedia of Islam, Vol. 3, P. 407. (1)

<sup>(</sup>٢) «الكامل»: ٣/٨١٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٨٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) «نقد النش: ٩٤.

## ثانياً: أمثال التمثيل القصصية وغير القصصية

لقد جاءت طائفة من أمثال التمثيل صوراً مجازية (تمثيلات مركبة) لعدد من الأشياء فاقتصرت هذه التمثيلات على مجرد تصوير تلك الأشياء وتمثيلها، بشكل يضمن تحقيق الغرض منها تحبيباً لها وترغيباً فيها أو تنفيراً منها وتحذيراً.

ومن هذه التمثيلات في القرآن الكريم تمثيل أعمال الكافرين برماد عصفت به الرياح الهوج فذرته ذرواً، فقال تعالى:

مَّشَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِهِ فَ أَعْمَلُهُ مُكَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَا الشَّكَ الْمَالِيمُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٌ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّكَ لُ ٱلْبَعِيدُ شَيْ

[۱۸ إبراهيم ۱۵].

ومثل الرسول على حفظ القرآن الكريم في الصدور وضياعه منها بالإبل المعقلة، فقال: «مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة إذا تعاهد صاحبها عقلها أمسكها، وإن أغفلها ذهبت»(١).

وجاءت طائفة أخرى من التمثيلات متضمنة قصصاً وحكايات

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١٠٦٨.

تعليمية، أريد بها العظة والعبرة من مغزى ما ترمي إليه، فكان من الطبيعي أن تزداد كلها أو طائفة منها طولاً عما جاءت عليه التمثيلات التي اقتصرت على مجرد التمثيل والتصوير من غير ما حكاية أو قصة.

ومن هذا النوع في القرآن الكريم، قوله تعالى:

إِنَّا لَحَنْ نُحْيِ ٱلْمَوْقِكَ وَيَكْتُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمْ مَّوَّكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فَ إِمَامِ مُّيِينِ إِنَّ وَأَضْرِبْ لَمُم مَّثَلًا أَضْعَنَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّا إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوۤ أَإِنَّاۤ إِلَيْكُم مُنْ سَلُونَ (إِنَّ قَالُواْ مَآ أَنتُهُ إِلَّا بَشَرُّ مِنْ لُنكَ اوَمَآ أَنزَلَ الرَّحْنَ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ إِنَّ قَالُواْرَبُّنَايَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَعْمُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِنَّا عَذَابُ أَلِيهُ ١ ﴿ قَالُوا طَكَ بِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرِ ثَمُّ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۗ ١ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُومِ ٱتَّبِعُوا ٱلْمُرْسَلِينَ ۗ أَتَّبِعُواْ مَن لَّايِسَتُكُكُّوْ أَجْرًا وَهُم مُّهْ تَدُونَ شِ وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ ءَأَيَّخِذُمِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ كَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّن عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذًا لَّفِيضَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١ فِيلَ أَدْخُلِ ٱلْحَنَّةَ قَالَ يَنكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ إِمَا عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٩٠٠ ١ وَمَآأَنزَلْنَاعَكَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ۞ إِن

كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَلِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدَمِدُ وِنَ [١٢-٢٩ يس ٣٦].

وفي الحديث النبوي الشريف ورد عنه ﷺ أنه حدثهم قائلًا: «مثل ابن آدم عند الموت مثل رجل له ثلاثة أخلاء، فلما حضره الموت قال لأحدهم: إنك كنت لي خلا، وكنت لي مكرماً مؤثراً، وقد حضرنى من أمر الله ما ترى فماذا عندك؟ فيقول خليله ذلك: وماذا عُندي و هٰذا أمر الله تعالى ، قد غلبني عليك ، ولا أستطيع أن أنفس كربتك، ولا أفرج غمك، ولا أؤخر سعيك، ولكن ها أنذا بين يديك، فخذ مني زاداً، تذهب به معك فإنه ينفعك. قال: ثم دعا الشاني: فقال: إنك كنت لي خليلًا، وكنت آثر الثلاثة عندي وقد نزل بي من أمر الله ما ترى فماذا عندك؟ قال: يقـول: ومـاذا عندي ولهذا أمر الله قد غلبني، ولا أستطيع أن أنفس كربتك، ولا أفرج غمك، ولا أؤخر سعيك، ولكن سأقوم عليك في مرضك، وإذا مت أتقنت غسلك، وجودت كسوتك، وسترت جسدك وعورتك. قال: ثم دعا الثالث فقال: نزل بي من أمر الله ما ترى وكنت أهون الثلاثة على وكنت لك مضيعاً، وفيك زاهداً، فماذا عندك؟ قال: عندي أني قرينك وحليفك في الدنيا والآخرة، أدخل معك قبرك حين تدخله، وأخرج منه حين تخرج منه، ولا أفارقك أبداً. فقال النبي ﷺ: هذا ماله وأهله وعمله. أما الأول الذي قال: خذ مني زاداً فماله، والثاني: أهله، والثالث عمله»(١).

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١٠٣٣.

### ثالثاً: شمول المثل للأوصاف المجازية

لقد وردت الأوصاف في القرآن الكريم وأطلق لفظ المثل عليها. وقد ذهب قسم من المفسرين في قوله تعالى:

تُعَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّا وُعَلَى الْكُفَّارِرُ حَمَا وُ بَيْنَهُمُّ تَرَفَّهُم وَكَعَّاسُجَدُ ايَبْتَغُونَ فَضْلَا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنَ السِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِ عَمِّنَ أَثْرِ السُّجُودُ ذَالِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرَئَةُ وَمَثُلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُم فَنَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عِيْعَجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ

[٢٩ الفتح ٤٨]، إلى أمن مثلهم في التوراة: ما سبق قوله تعالى: ﴿ ذلك مثلهم في التوراة ﴾. ومثلهم في الإنجيل: ما جاء بعده، وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى: ﴿ كزرع . . . النح ﴾ هو مثلهم في التوراة والإنجيل (١)

ولقد أجمعوا، أو كادوا، على تفسير المثل بالصفة أو الوصف(٢) في

<sup>(</sup>۱) انظر وتفسير الطبري، ۷۲/۲۱، والكشاف، ۱۱۹/۳، وتفسير الراذي، الكشاف، ۱۱۹/۳، وتفسير الألوسي، ۲۹/۲۱.

<sup>(</sup>۲) وتفسير الطبري، ۱۹۸۷، ۱۹۷، والكشاف، ۱۹۸/۲، وتفسير الراذي، (۲) وتفسير الألوسي، ۱۹۲/۳.

#### قولـه تعالى:

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجَرِي مِن عَنْهَا ٱلْأَنْهَا أَ أَكُلُهَا دَآيِرٌ وَظِلْهُ هَأْتِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِيرَ اللَّهَ أَقُوا وَعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٥٦ الرعد ١٣].

أما الحديث الشريف فقد كثرت فيه الأوصاف المجازية. وعدت هذه الأوصاف أمثالاً، وتضمنتها كتب أمثال الحديث، وغيرها. ومن هذه الأوصاف: وصف الجنة. فقد أخرج الرامهرمزي قوله - على - فيها: «ألا مشمر لها! هي ورب الكعبة ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، ونهر يطرد، وزوجة لا تموت في حبور ونعيم ومقام أبداً»(١)، وهو لا يكاد يختلف في أسلوبه عن مثيله في القرآن الكريم. فالرامهرمزي موفق في عده مثلاً.

كما أخرج له على قوله في وصف النساء: «النساء على ثلاثة أصناف: صنف كالعر: وهو الجرب، وصنف كالوعاء: تحمل وتضع، وصنف: ودود ولود مسلمة تعين زوجها على إيمانه وهي خير له من الكنز» (١).

<sup>(</sup>١) وأمثال الحديث، للرامهرمزي: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١١٥.

## رابعاً: تماثل الاهتمامات الدينية الأساسية

النظر إلى الرسالات السماوية بالمنظار الذي ننظر به إلى الأمور الوضعية العادية أقل ما يقال فيه أنه نظر قاصر. ولا يقل عنه قصوراً النظر إلى أصحاب هذه الرسالات عليهم السلام على أنهم بشر عاديون. فلا نزاع في أنهم ليسوا كغيرهم من أبناء جنسهم، وما جاؤوا به ليس كأي مما صدر أو يصدر عن غيرهم. فالأنبياء جميعاً يغترفون من معين النبوة، فلا آخذ ولا مأخوذ عنه. السابق منهم يبشر باللاحق، واللاحق يعزز ما جاء به السابق. ولا يجدون في هذا أدنى ضير، بل يرى كل منهم أنه من صلته بها، وما حصل لغيره من معجزات وماتجلى لهم من آيات فهو شريك فيها، ونصيبه منها كنصيب من تجلت له، بل يراها له وإن شريك فيها، ونصيبه منها كنصيب من تجلت له، بل يراها له وإن حصلت لغيره. ومن هنا رأيناهم يشيرون إليها، ويشيدون بها، ويذكرونها ولا يملون التذكير بها، ويتخذون من معرفتهم بها ورسالاتهم من حلاء هذا كله أن نقف على طائفة من نصوص العهد الجديد والقرآن جلاء هذا كله أن نقف على طائفة من نصوص العهد الجديد والقرآن الكريم وشيء من الحديث النبوى الشريف.

فجاء في العهد الجديد أن نبي الله يحيى ـ عليه السلام ـ بشر بالسيد المسيح [انظر متى ٢/٣-١٢]. كما أكد السيد المسيح للجموع نبوة يحيى ـعليه السلام ـ ويذكر تبشير الأنبياء به قبله [متى المام].

والسيدالمسيح يرى أن ما جرى له ومنه لم يكن إلا تصديقاً لنبوات الأنبياء قبله وتحقيقاً لكمال الكتب السابقة [انظر متى ٢٦-٤٥-٥٦].

ولقد أفاض القرآن الكريم في ذكر الرسل ـ عليهم السلام ـ وما جرى لهم وما داربينهم وبين أقوامهم وما جاؤوا به فقال تعالى:

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَارَسُولُ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ [١٤٤] آل عمران ٣].

فهو واحد من لهؤلاء المرسلين الذين قص الله سبحانه وتعالى عليه أخبارهم في القرآن، ومن لم يقصص أخبارهم عليه بل هو آخرهم وخاتمتهم. قال تعالى:

مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبُّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِ نُّ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبُّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّتِ نُّ مَا كَانَ مُعَمَّدُ أَبُاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَ

كما قرر تعاقب الرسالات ومجيء اللاحقة منها تصديقاً للسابقة. فقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام:

وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِعْتُ يُكُم بِعَايَةٍ مِّن دَّيِكُمْ فَاتَقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ ( اللهُ وَأَطِيعُونِ ( اللهُ اللهُ وَأَطِيعُونِ ( اللهُ اللهُ وَأَطِيعُونِ ( اللهُ اللهُ وَأَطِيعُونِ ( اللهُ اللهُ عَمَرانَ ٣].

فاية غرابة في أن يكون \_ على واحداً من المرسلين ويأتي بمصداق ما في التوراة والإنجيل وغيرهما من رسالات السماء السابقة. لذا قال تعالى:

وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدُى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَهُدُى وَمُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَهُدُى وَمُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَهُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَعْمُ الْفَسِقُونَ اللَّهُ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَالزَّلْنَا إِلَيْكَ يَحْصُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّيُ وَانزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَبُ وَلَكَيْلَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْصَحِتَنِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَالْحَتْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْصَحِتَنِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْحَمُ بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَدِّبِعَ أَهُواءَ هُمْ عَمَّاجَاءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ فَالْحَقِّ مُصَدِّعَالَى اللَّهُ وَلَا تَدِّبِعَ أَهُواءَ هُمْ عَمَّاجَاءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ

[٢٤\_٨٤ المائدة ٥].

وأكد سبحانه وتعالى هذا التصديق في أكثر من آية منها قوله تعالى: وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْرَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِيَّةٍ عَالَى

[1] البقرة ٢]. وقال تعالى:

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ وَيَكُولُونَ مِمَا وَرَآءَ مُ وَهُوالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْنُلُونَ أَنْهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ اللَّهُ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ اللَّهُ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ اللَّهُ اللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ اللَّهُ اللهُ ال

[ ٩١ البقرة ٢]. وقال تعالى :

مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَنْ بَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُوْمِنِينَ [٩٧ البقرة ٢]. وقال تعالى:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ امِنُوا مِكَانَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبُلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوۡنَلْعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَاۤ أَصْحَبَ ٱلسَّبُتِّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ النساء ٤].

ويقرر القرآن الكريم أنه \_ ﷺ \_ في رسالته، وتصديقها لما سبقها وتماثلها معها لم يكن بدعاً في هذا كله، وإنما شأنه شأن غيره من المرسلين قبله. قال تعالى:

آمُرِيَّوُلُونَ اَفْتَرَبَّةُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تِمْ لِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا لَفُعِيمُ وَيَعَنَكُمُ وَهُو اَلْعَفُورُ الرَّحِيمُ وَيَ قُلْ مَا كُنتُ لَفُي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِثْلِهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَثْلِهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْم

ولهذه المماثلة ولهذا التصديق بين الرسالات شملت رحمة الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأي من لهذه الرسالات فقال تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّنِيثِينَ مَنْ مَامَنَ الْمَنْ اللَّهِ وَالْمَنْ الْكَرْفِر وَعَمِلَ صَلْلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُونَ ٢]. وقال تعالى: عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُوكَ ﴿ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْزَنُوكَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَعْزَنُوكَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْزَنُوكَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْزَنُوكَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُو

لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَآةَ الْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْوَمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ وَهُمْ مِنْ الْمُعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرو يُسَارِعُونَ فِي الْمُخَيِّرُ وَاللَّهُ عَلِي الْمُنكِرو يُسَارِعُونَ فِي الْمُخَيِّرُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

ويقرر وحدة الرسل والأنبياء ورسالاتهم بقوله تعالى :

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَةَ إِبَرَهِ مَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آلَ فَوْلُواْ ءَامَنَكَ الِللَّهِ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَا وَمَا أُنزِلَ إِلْكَ إِبْرَهِ مَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ إِلَى إِبْرَهِ مَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النَّهِ مِن دَيِهِ مِن لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ هُمْ وَخَنْ لَهُمُ مُسْلِمُونَ وَمَا أُوتِي النَّهِ وَحَنْ اللهِ مَن وَيَهِ مَا لَى اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قُلْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَآ أُنْ زِلَ عَلَيْ نَا وَمَآ أُنْ زِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيِعْقُوبَ وَالنَّبِيثُونَ وَإِسْمَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيثُونَ مِن رَبِّهِمْ لَانُفَرْقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَالَا مَا عَمِوانَ ٣]. وقوله تعالى:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَتَهِ كَذِيهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَتَهِ كَذِيهِ وَكُنُبُهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ وَكُنُ لُواسَعِعْنَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُنُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وهٰكذا يقرر هٰذا التماثل ويتأصل حتى يبلغ مبلغ الوحدة ويتخذ حجة ودليلاً على صدق الرسول على وصحة رسالته ويحاجج أهل الكتاب في دقائق ما جاء في كتبهم ولا يجد في هٰذا كله أدنى ضير. وأي ضير فيه وقد سبقه رسل كانوا يجيدون القراءة والكتابة، واطلعوا فعلاً على كتب الأنبياء الذين سبقوهم اطلاعاً واسعاً، ودرسوها دراسة دقيقة، ولم يقدح هٰذا في هٰذا في نبوتهم ورسالتهم، ودرسوها دراسة دقيقة، ولم يقدح هٰذا في نبوتهم ورسالتهم، ولم يكن مدعاة لتكذيبهم، فآمن بهم من آمن، وجحد من جحد. فكيف بمن لا يعرف القراءة والكتابة ولم يسبق له أن عرف ما الكتاب وما الإيمان ولا تلا كتاباً ولا تولى خطه ونسخه؟ وبهٰذا رد ما حكاه من قولهم:

وَقَالُوٓ اَأْسَطِيرُ الْأُوَّ لِينَ آكَ تَتَبَهَا فَهِىَ ثُمُّلَى عَلَيْهِ بُكَرَةً وَالْوَالْوَالِينَ الْعَلَى عَلَيْهِ بُكَرَةً وَالْمِينَاكُ (إِنَّ الفرقان ٢٥]. فقال تعالى:

وَمَا كُنتَ لَتِلُواْمِن فَبْلِهِ مِن كِئْبِ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرُبَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرُبَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرُبَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَآرُبَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [ 8 العنكبوت ٢٩] (١).

ومهما يكن من شيء، فالقرآن الكريم أكد وحدة الرسالات السماوية وتعاقبها، وتصديق اللاحقة منها للسابقة. وجاء في الحديث النبوي الشريف قوله ﷺ: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة. فجعل الناس يطوفون به ويقولون: ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة، ألا فكنت أنا تلك اللبنة»(١).

كما ورد عنه ﷺ أنه قال: «الأنبياء أخوة لعلات: أمهاتهم شتى ودينهم واحد»(٣).

فلا غرابة إذن أن نجد ما يصور ذلك في الأمثال التي عمد إليها هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وما جاء منهم في كتبهم السماوية وهي كثيرة جداً، منها تمثيل الناس بالشجر. فمن كان منهم صالحاً خيراً نافعاً، فهو الشجرة المثمرة التي يعتز بها ويحرص عليها. ومن كان غير ذلك فإنه يتلف ولا يجد من يعباً به أو يلتفت إليه في حياته وبعد مماته. فقد جاء هذا المعنى في العهد القديم [انظر مزامير ١/١-٥]، وفي العهد

<sup>(</sup>١) وانظر وصلة الإسلام باليهودية والمسيحية، للدكتور فلهلم رودلف مترجم: ٤٢، فقد انتهى إلى نفي اطلاعه على أي كتاب من الكتب نفياً قاطعاً.

<sup>(</sup>٢) والجمع والتخريج): ١١٠٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢٣٥.

الجديد [انظر متى ٣/١٠].

وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى:

فِيهَا سَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طِيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَايِثُ وَفَرْعُهَا فِي السّكَمَآءِ اللَّهُ تُوَقِي أَنُوقِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْ نِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَايِثُ وَفَرْعُهَا فِي السّكَمَآءِ اللَّهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلَا اللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللِمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللِ

وجاء في الحديث الشريف أنه على قال: «أخبروني بشجرة كالرجل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا يتحات ورقها»، ثم قال: «هي النخلة»(١). وورد تمثيل المؤمن أو المسلم بالنخلة في أكثر من حديث منها ما روي عنه على أنه قال: «مثل المؤمن مثل النخلة إن شاورته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك» (١). وحدث عنه ابن عمر رضي الله عنهما أنه على قال: «إن من الشجر شجرة كالرجل المسلم» فأردت أن أقول: هي النخلة فنظرت في وجوه القوم فإذا أنا أحدثهم، فقال رسول الله على: «هي النخلة فنظرت

<sup>(</sup>١) انظر «الجمع والتخريج»: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢٧٧.

#### خامساً: الأشكال أو القوالب التمثيلية

لعل من تمام الحديث عن أمثال التمثيل، أن نتبين الأشكال أو القوالب التي وردت بها.

فلقد ورد لفظ المثل في العهد القديم داخلًا على الطرفين: الممثّل، والممثّل به في ثلاث عبارات هي: (مثلي مثلك، شعبي كشعبك، وخيلي كخيلك) [الملوك الأول ٢٢/٤، الملوك الثاني ٧/٣، أخبار الأيام الثاني ٣/١٨].

(مثلهم مثلك كل واحد كصورة أولاد ملك) [قضاة ١٨/٨]. (مثله مثل الأسد القرم إلى الافتراس) [مزامير ١٢/١٧].

ولم يدخل اللفظ على طرف من طرفي التمثيل دون الآخر كالذي سنراه في أمثال القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.

أما أمثال العهد الجديد، فلم يدخل المثل فيها لا على الطرفين ولا على طرف دون الآخر وكذلك أمثال الجاهلية، أو ما وصل إلينا منها.

أما أمثال القرآن الكريم فقد دخل المثل فيها أو في أكثرها على الطرفين كالذي رأيناه في قسم من أمثال العهد القديم، ويكفينا منها قوله تعالى:

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى أَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَآيُسُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَآيُسُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ كَمَثَلِ آلَذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً وَالدَّآءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّل

مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُ لِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْتَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ [٢٦١ البقرة ٢] وغيرها كثير.

وقد التزم القرآن الكريم بإدخال (الكاف) على المثل الداخلة على المشبه به، في جميع الأمثال التي دخل فيها (المثل) على الطرفين. وهو ما لم نجد له نظيراً في أمثال العهد القديم. بل إن أمثال الحديث النبوي الشريف لم تلتزم بإدخال كاف التشبيه على لفظ (مثل) في الطرف الثاني، التزام القرآن الكريم بإدخالها. فقد وردت أحاديث كثيرة دخل فيها اللفظ على الطرفين، ودخلت الكاف على المثل في الطرف الثاني، فيها اللفظ على الطرفين، وتجرد اللفظ منها في أمثال غير قليلة أخرى. كثيراً ما روي المثل بالشكلين بدخول الكاف على المثل وتجرده منها. فمثل قوله ﷺ: «مثلي ومثل الأنبياء قبلي مثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون: ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة ألا ويقولون: ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة ألا

رجل. . . ».

ولهذا يمكن أن يقال في أكثر الأمثال التي دخل فيها لفظ (المثل) على الطرفين.

أما النمط الثاني من أمثال التمثيل القرآني فقد دخل لفظ (المثل) فيها على المشبه، واستعيض عنه بالكاف في المشبه به كقوله تعالى:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَاكُمَا إِ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا وَ فَاخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَا كُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَكُمُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ (زُخْرُفَهَا وَالزَّيَّ لَتَ وَظَلَّ آهُلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَا رَا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ نَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِك نُفَصِّلُ الْآينتِ لِفَوْمِ يَنفَكَ رُونَ النَّهَا عَضِيدًا

[۲۶ یونس ۱۰].

وورد في الحديث الشريف نظير هذا ـ على قلة قليلة ـ كقوله ﷺ: «مثلي ومثل الدنيا كراكب مر بأرض فلاة فرأى شجرة فاستظل تحتها ساعة من نهار ثم راح وتركها»(١).

وذكر لفظ (المثل) في القرآن الكريم، مع المشبه به من غير أن يذكر مع المشبه. كقوله تعالى:

ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ لِدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَمْوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَالْأَوْلَلَّذِكُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالْهُمُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْنَهُ مُضْفَرًا

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ١١٠٩.

ثُمَّ يَكُونُ حُطَكَمَّا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ اللَّهُ مَنَاعُ ٱلْخُرُورِ فَي [٢٠ الحديد ٥٥].

ونظيره في الحديث الشريف قوله ﷺ: «الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمر»(١).

ودخل لفظ (المثل) في القرآن الكريم على المشبه وحذف من غير ما عوض \_ من كاف أو غيرها \_ في الطرف الثاني بل حذف لفظ المثل والممثل به كما في قوله تعالى في تمثيل الجنة ولم يرد في غيره وهو قوله:

مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلِّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا أَ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُهَا أَلْأَنْهَا وَأَلَيْهَا الْأَنْهَا وَأَلَيْهَا الْأَنْهَا وَأَلَيْهَا وَظِلُهَا وَالْفَارِينَ النَّارُ ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُمُ ٱلْكِنَانُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَقْرَحُونَ [70 الرعد 17].

من هذا كله يتضح أن القرآن الكريم كان قد تفنن في تلوين أشكال الأمثال التمثيلية التي دخل لفظ المثل فيها. وجاء في الحديث ما يناظره، سوى دخوله على الطرف الأول وحذفه من الثاني وحذفه الطرف الثاني معه.

<sup>(</sup>١) دالجمع والتخريج»: ١٠٤٩.



# الفصل الثالث الأمثال الموجزة

١ - الأمثال البيانية:

أ ـ أمثال التمثيل البسيط والتشبيه المقارنة والموازنة .

ب - الأمثال على (أفعل).

ج \_ أمثال الاستعارات والكنايات التمثيلية.

| rted by Tiff Combine - (no stam, s are a, ; lied by r |  |  |
|-------------------------------------------------------|--|--|
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |
|                                                       |  |  |

## أولاً: الأمثال البلاغية (بيانية وبديعية) أ ـ الأمثال البيانية

(أ) أمثال التمثيل البسيط والتشبيه والمقارنة والموازنة:

يختلف هذا النوع من التمثيل عما تضمنه الفصل السابق منه، بما يختلف فيه البسيط عن المركب من التمثيلات على ما ذهب إليه البلاغيون. أو بما تختلف به القصة من الأقصوصة. ولهذا آثرنا تناول هذه التمثيلات مع التشبيهات والمقارنات والموازنات.

لقد كثرت هذه التمثيلات في العهد القديم كثرة ظاهرة وخلت مما شاب أمثال التمثيلات المركبة فيه من فحش وغموض وتعقيد وضعف تركيب، وجاءت على قوالب متعددة وأشكال متنوعة(١).

أما أمثال التشبيه الجاهلية فقد تضمنت كتب الأمثال غير قليل منها وجاءت عباراتها موجزة غاية الإيجاز، واضحة كل الوضوح. انتزعت صورها مما يجري في حياة الناس اليومية.

<sup>(</sup>۱) انظر «ملاخي» ۱۷/۳، «مراقي أرميا» ۳/٤، «حزقيال» ۱۹/۱۳، «أرميا» ١٩/١١.

ومن لهذه الأمثال قولهم: (العقوق ثكل من لم يتكل)(١)، (غزو كولغ الكلب)(١)، (اللسان مركب ذلول)(٣).

وهذه الأمثال وأشباهها إنما هي عبارات فردية، فلم تتضمن العبارة أكثر من تشبيه واحد جاء بركنيه (المشبه والمشبه به).

كما تضمنت عدداً من الأمثال الزوجية (الثنائية)، أي أن عبارة التشبيه أو التمثيل تضمنت تشبيهين وتغير المشبه به فيهما ولم يتغير المشبه منها قولهم: (أنت مرة عيش ومرة جيش)(1). فالمخاطب في كليهما واحد لم يتغير ولم يتبدل ولكنه شبه في رضاه بالعيش وفي غضبه بالجيش.

وكذلك قولهم: (أسد علي وفي الحروب نعامة)، فالمشبه واحد مخاطباً كان أم غائباً. وقد شبه بالأسد في إقدامه وجرأته على المتكلم، وشبه بالنعامة في الحبن في مواضع الجرأة والإقدام في الحروب التي تستدعي الجرأة وتقتضيها. فالمتحدث عنه جريء على الأصدقاء جبان مع الأعداء.

أما الروح الشعرية فقد سيطرت على كثير من الأمثال العربية تشبيهية وغير تشبيهية حتى أن غير قليل منها كانت قد وردت وهي أنصاف أبيات شعرية صدراً أم عجزاً. ومنها قولهم: (كفضل ابن المخاض على

 <sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ١/٨٣٨.
 (٢) نفس المرجع: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٧٩/٢.(٤) نفس المرجع: ١٧٩/٢.

الفصيل(۱)، (كالشور يضرب لما عافت البقر)(۱)، (كالكبش يحمل شفرة وزناداً)(۱).

أما أمثال التشبيه والتمثيل القرآنية القصيرة، فقد وردت فردية وزوجية، أحادية وثنائية، وقد تفاوتت التشبيهات القصيرة في أطوالها بين قصيرة بلغت الغاية في القصر، وأطول منها حين يقتضي المعنى ذلك ويتطلبه. فمن الأمثال الفردية قوله تعالى: إِنَّمَا ٱلْمُوّمِنُونَ إِحّوهُ الله المحجرات ٤٩]. والأخوة مثل في التعاون والتآزر والتعاطف والتراحم. ولهذا مثل الصلة بين المؤمنين أو على الأصح مثل المؤمنين في صلتهم بالأخوة.

وقىولە تعالى:

فَلَا تَمِيلُواْ حَكُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً [179 النساء ٤]، فنهى الأزواج الذين تزوجوا أكثر من امرأة عن الإفراط في الميل إلى زوجة واحدة، والتفريط في الأخرى، والإعراض عنها، وتركها كالمعلقة، لا إلى السماء ولا إلى الأرض. تركها لا هي عذراء، ولا مطلقة، ولا ذات بعل كغيرها من النساء.

وقوله تعالى: وَمَآأَمُو السَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمْ حِ ٱلْبَصَدِ [٧٧ النحل ١٦]،

<sup>(</sup>١) ومجمع الأمثال: ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١١٨/٢.

## وَمَآأَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كَلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ ٥

[00 القمر 20]. فبين أن أمره سبحانه وتعالى نافذ لا راد له سريع النفاذ. فمثله في سرعة نفاذه بلمح البصر الذي هو مثل في السرعة وقصر المدة.

وقوله تعالى: فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَنَ فَشَرِبُونَ شُرَبَ ٱلْهِيمِ ﴿ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ م [30، ٥٥ الواقعة ٥٦]. فشرب الهيم: مثل في شراهة الشرب ونهمه.

وقوله تعالى: وَهِى تَجَرِّى بِهِ مَّرْفِى مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ [٢٦ هود ١١]. والجبال مثل في العظم والضخامة والارتفاع، فمثل الموج في ارتفاعه وضخامته بها.

و هكذا جاءت الأمثال التشبيهية والتمثيلية القرآنية قصيرة أحادية، وقد تقدم فيها ذكر المشبه على المشبه به وانتزاع ما مثل به مما هو لصيق بالناس وحياتهم من مدرك ومحسوس.

وفي القليل النادر يعمد القرآن الكريم إلى الخيال لينتزع منه الصورة كالذي في قوله تعالى في وصف شجرة الزقوم:

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ الْمُلَعُهَا كَأَنَّهُرُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ [70 الصافات ٣٧].

والقرآن الكريم لا يعمد إلى مثل هذه الصورة إلا عندما يكون

للصورة المتخيلة من التأثير في النفس ما ليس لغيرها من المحسوس أو المعقول.

والقرآن الكريم جار على ما ألفته العرب في أساليب تعبيرها، وقد تحدث علماء العربية وأكثروا الحديث عن أسلوب العرب في انتزاع صورها. وأشاروا فيما أشاروا إليه إلى بيت امرىء القيس:

أيقتلني والمشرفي مضاجعي

ومسنونة زرق كأنياب أغوال

فالقرآن الكريم لم يعمد إلى تلك الصورة ـ كما ذكر الأستاذ أحمد بدوي ـ إلا لما تراكم على الخيال بمرور الزمن من أوهام رسمت في النفس صورة رؤوس الشياطين في هيئة بشعة مرعبة. وأخذت لهذه الصورة يشتد وضوحها بمرور الزمن ويقوى فعلها في النفس حتى لكأنها محسوسة ترى بالعين وتلمس باليد(١).

والذي تجدر ملاحظته أن القرآن الكريم لم يقدم ذكر المشبه به على المشبه إلا إذا كان المشبه به حادثة أو واقعة أريد استحضارها والقياس عليها والاستنتاج منها كقوله تعالى:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَالِقِ نَعُيدُهُ [١٠٤ الأنبياء ٢١].

<sup>(</sup>١) (من بلاغة القرآن): ١٩٤.

#### وقوله تعالى :

كَمَآ أَخُرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْهُحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ (إِنَّ فَرِبِقَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ (إِنَّ فَرَبَالُونَ الْمَالُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ (إِنَّ أَوْمَ، ٢ الأنفال ٨].

أما التشبيهات والتمثيلات والمقايسات والموازنات الثنائية القرآنية ، فيبدو أنها الأسلوب المفضل في القرآن الكريم. فقد كثر هٰذا النمط من التمثيل فيه كثرة ظاهرة. منها قوله تعالى: ﴿كَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوَّأَدْنَ (أَنَّ التمثيل فيه كثرة ظاهرة. منها قوله تعالى: ﴿كَانَ قَابَ قُوسَيِّنِ أَوَّأَدْنَ (أَنَّ التمثيل فيه كثرة طاهرة. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلبَصَرِ أَوْهُو أَقَربُ النجم ٢٥]. وقوله: وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلبَصَرِ أَوْهُو أَقَربُ النحل ١٦].

وقبوليه:

أُوْلَيَهِكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ [١٧٩ الأعراف ٧].

وقوله: إِنْ هُمْ إِلَّا كُالْأَنْعَامُ بَلْ هُمْ أَصَلُّ سَابِيلًا ﴿ إِنَّ الفرقان ٢٥].

وقد ورد تقرير المعنى وتوكيده في تمثيلات لم ترد على صيغة أفعل. منها قوله تعالى: وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ ءَ إِيكُنَا وَلَى مُسْتَكِيرًا كَأَنَ لَمْ يَسَمَعُهَا كَأَنَ فَي أَدْنَيْهِ وَأَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُنْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيُّرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَ أَفْبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

[٧ لقمان ٣١، ٨ الجاثية ٤٥].

فأردف عبارة التمثيل (كأن لم يسمعها) بقوله: (كأن في أذنيه

وقراً) والعبارة الثانية مؤكدة للأولى مقررة لمعناها مماثلة لها.

وقد يؤكد القرآن الكريم المعنى الذي يرمي إليه في التمثيل بتمثيل آخر مغاير له بعض المغايرة، من ذلك قوله تعالى:

يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَاءَ كَطَّيِ ٱلسِّجِلِ لِلْكُ تُبُ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكْقٍ نَعْ مِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا أَوَّلَ خَكْقٍ نَعْ مِدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا أَيْنَا فَكَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ ١٠٤].

ففي التمثيل الأول برزت قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه بقدرته يطوي السماء كطي السجل للكتب فلا يعجزه سبحانه شيء.

وأردف عبارة التمثيل بعبارة أخرى تقرر هذه القدرة في الأذهان وترسخها في النفوس فقال: (كما بدأنا أول خلق نعيده) والتمثيل الثاني بالطبع مختلف عن الأول شكلًا ومضموناً غير أنه مؤتلف معه في تقرير القدرة وتوكيدها فهما مختلفان مؤتلفان.

وقد يعمد القرآن الكريم إلى إرداف التمثيل بنقيضه، فقال تعالى:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ [١٨٧ البقرة ٢]. قد شبه الزوجات

في مخالطتهن لأزواجهن وسترهن لهم باللباس الملامس لبدن الإنسان الساتر له. وأردف هذا التمثيل بتمثيل الرجال باللباس لزوجاتهم.

هٰذا ولم أقف في القرآبن الكريم على ما زاد على الثنائي غير قوله تعالى:

صُمُّمُ بُكُمُّ عُمِّىُ [1۸ البقرة ۲].

أما أمثال الرسول على التشبيهية فقد وردت طائفة منها فردية (آحادية)، وأخرى زوجية (ثنائية). وتفاوتت أطوال الفردية منها ما بين قصيرة اقتصرت على ذكر طرفي التشبيه أو التمثيل وما يقيدهما، أو أحدهما إجمالاً لا تفصيلاً. وتشبيهات أطول منها حظيت بشيء من التفصيل مراعاة للدقة في المماثلة بين الطرفين. وكلا النوعين يعد قصيراً إذا ما قيس بأمثال التمثيل المركبة الطويلة. فمن القصيرة التي تقدم فيها ذكر المشبه على المشبه به قوله على الهمن أثر في نفوس سامعيه. وغير خاف ما قسماً من البيان بالسحر، لما له من أثر في نفوس سامعيه. وغير خاف ما فيه من مراعاة للدقة، فلم يمثل البيان كله بالسحر وإنما مثل بعضه بمجيئه بحرف الجر (من) التي تفيد البعضية وترك هذا القسم من غير ما تخصيص، كيلا يمكن أن ينازعه في تمثيله إياه بالسحر منازع. فجاء المثل حقيقة لا تحتمل الأخذ والرد.

وكذلك قوله على: «المؤمن مرآة المؤمن» إذ مرآة أخيه» إذ مشل المؤمن بالمرآة ولكنه مرآة أخيه المؤمن، يخلصه النصيحة فيريه حسناته وهناته. أو ما يكون قد فاته أن يراه منها كيما يستزيد من الحسنات ويستمر عليها، وينقطع عن السيئات أو يتجنبها. وما أكثر ما يفوت المرء أن يراه من عيوب نفسه. وما أشبه هذا الناصح المخلص بالمرآة، التي تري الناظر إليها ما لا يمكن أن يراه بدونها. تريه صورة وجهه ودقائق ملامحها على ما هي عليه من حسن أو قبح، وما إلى ذلك، من غير ما غش ولا خداع.

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ٢٧٦. (٢) نفس المرجع: ١٠٢٣.

ومنها قوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(١)، تناول فيه المسؤولية الجماعية، فأوضّح فيه أنه ليس لأحد من أفراد المجتمعات أن يتخلى عن هٰذه المسؤولية، أو يتنصل منها أو يتنكر لها، فالمجتمعات لا تقوم ولا تستقيم أمورها باتكال أفرادها بعضهم على بعض، وتهاون كل منهم في مسؤوليته وإنما تقوم بأداء كل منهم واجبه، وحرصه على مسؤوليته وتفانيه فيها، فما منهم من أحد إلا وهو راع يورد قطيعه مؤارد الماء والكلا، ويحميه من كل ما يضرّ به، أو ينال منه. فإن رعاه حق رعايته كوفيء وأثيب، وإن تهاون وقصّر حوسب وعوقب.

وهٰكذا جاءت أمثاله التشبيهية \_ ﷺ \_ آحادية تقدم فيها ذكر المشبه على المشبه به. أما أمثال التشبيه والتمثيل الثنائية فقد وردت طائفة كبيرة منها، وهي تعكس لنا حرصه الشديد في هٰذا النمط من التعبير. وقد وردت طائفة كبيرة من الأمثال الثنائية بأنواعها من مؤتلفة ومختلفة ومتضادة.

فمن المؤتلفة أو المتقاربة قوله ﷺ: «الناس معادن كمعادن المؤتلفة أو المتقاربة قوله ﷺ: «الناس معادن جملة اسمية تامة المعنى، مكونة من مبتدأ وخبر، وهي تشبيه بليغ حذفت منه الأداة ووجه الشبه، أراد به: أن الناس تختلف فيما بينها وتتفاوت كما تختلف المعادن. ومع ذلك أردف عبارة التمثيل ببديلتها، تقريراً للمعنى وتوكيداً له.

وقوله: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (١٠). شبه

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ٧٩٥. (٢) نفس المرجع: ٨٠٦.

صاحب الدنيا، أو على الأصح، أراد منه أن يكون فيها كالغريب، مهما طالت إقامته في البلد الذي اغترب فيه، فإنه ليس من أهله وسيعود يوما ما إلى بلده. فالمخاطب: هو المشبه، والغريب: المشبه به. وأردف عبارة التشبيه هذه بأخرى مثلها، وهي قوله: «أو عابر سبيل». فالمشبه: المخاطب نفسه، والمشبه به: عابر سبيل. والعبارتان مؤتلفتان متماثلتان.

ومن المختلف قوله: «آفة العلم: النسيان، وإضاعته أن تحدث بها غير أهله»(١). شبه النسيان بالآفة. فكما أن الآفة أو الآفات تهلك الكائنات وترديها، فكذلك يفعل النسيان بالعلم. وأردف عبارة التمثيل بعبارة أخرى تختلف عنها بعض اختلاف، وهي قوله: «وإضاعته أن تحدث به غير أهله». شبه فيها تحديث العالم بعلمه من هم ليسوا من أهله بإضاعة ذلك العلم.

وقوله: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار»(١). شبه أكل الحسد للحسنات بأكل النار للحطب. كما شبه إطفاء الصدقة للخطيئة بإطفاء الماء للنار والتمثيلان مختلفان. فالحسد غير الصدقة، وأكله للحسنات غير إطفائها الخطيئة. وبين أكل النار للحطب وإطفاء الماء للنار من الخلاف ما قد يصل بهما إلى التضاد.

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١.

<sup>(</sup>٢) «الجمع والتخريج»: ٤٧٤.

ومن المتضاد قوله على: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»(۱). شبه القبر في الأولى بروضة من رياض الجنة، وشبهه في الشانية بحفرة من حفر النار. فالتمثيلان متضادان. وقوله: «الجاهر بالقرآن كالمسر بالقرآن كالمسر بها»(۱). شبه في الأولى الجاهر بالقرآن بالجاهر بالصدقة، وفي الثانية شبه المسر به بالمسر بها. والجاهر ضد المسر. فالتمثيلان متضادان.

وهكذا وردت تمثيلاته الثنائية مؤتلفة ومختلفة ومتضادة. ومن الجدير بالملاحظة أن من تمثيلاته ما وردت ثلاثية ورباعية وإن كانت قليلة نادرة ندرتها في القرآن الكريم.

فمن التمثيلات الثلاثية قوله ﷺ: «اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة وكأنهما غمامتان أو غيابتان أو حزقان من طير صواف، يحاجان عن صاحبهما» (۱). وفي رواية أخرى: «يظلان صاحبهما». وقد نص على مثلية هذه التمثيلات وثلاثيتها في «صحيح مسلم»، فقيل: (فضرب لهما ثلاثة أمثال) (۱).

ومن الرباعي قوله: «إن الصراط وضع بين ظهراني جهنم، دحض مزلة، والأنبياء يقولون: ربّ سلّم سلّم، والناس عليه كالبرق، وكطرفة العين، وكأجاود الخيل والركاب، وشدا على

<sup>(</sup>١) (الجمع والتخريج): ٧٣٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) وصحيح مسلّم»: ١/١٥٥.

الأقدام»(١). فشبه مرور الناس على الصراط بالبرق في الأول، وطرفة العين في الثاني، وأجاود الخيل والركاب في الثالث، والمشي على الأقدام في الرابع.

من هٰذا كله يتضح، أن أمثال الرسول على التشبيهية، قد كثرت كثرة ظاهرة، وتنوعت أنواعاً كثيرة. فجاءت قصيرة بلغت الغاية في القصر، وأخرى أطول منها لتقييد أحد الطرفين أو كليهما، مراعاة للدقة في المماثلة والمطابقة بين الممثل والممثل به. وقد تقدم الممثل في بعضها على الممثل به، وتقدم الممثل. وجاءت طائفة منها آحادية، وطائفة أخرى أكثر من آحادية (ثنائية أو ثلاثية أو رباعية) تقريراً لمعنى التمثيل الأول وتوكيداً له بالمماثل والمخالف والمضاد.

#### (ب) الأمثال على (أفعل):

يلحق بأمثال التشبيه البسيط والمقارنة والموازنة، ما جاء من الأمثال على (أفعل من)، ذلك أن الحياة ملأى بالأشياء المتماثلة. غير أن هذه الأشياء رغم تماثلها تتباين وتتفاوت فيما تماثلت فيه، حتى أن منها ما يكون قد بلغ الغاية القصوى، والنهاية التي ما بعدها من نهاية في صفة من الصفات. والأمثال، أو في الأصح طائفة منها، إنما ضربت بما بلغ الغاية في الصفة التي عرف بها واشتهر أو همكذا نظر إليه فيها، فاتخذ قدوة ومثلاً لكل ما ماثله فيها. قال الجاحظ: (والسباحة المنعوتة إنما هي

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ٦٣٢.

للإوزة والبقرة والكلب. فأما السمكة فهي الأصل في السباحة وهي المثل وإليها جميع النسبة)(١).

فالإوزة والبقرة والكلب، وسائر ما يستطيع السباحة ويجيدها من الحيوانات، لا تبلغ مبلغ السمكة فيها. ومن هنا كانت لها مثلاً فيها. وكذلك العسل لما حلا من الأشياء مع كثرتها (فهو المثل في الأمور المرتفعة. فيقولون: ماء كأنه العسل. يصفون كل شيء حلو فيقولون: كأنه العسل)(١).

وله كذا وجدت مثل ونماذج من الناس والحيوان وسائر المخلوقات، في كثير من الصفات، إن لم نقل فيها جميعاً، كالأسد في الشجاعة، والثعلب في الروغان، والثريا في البعد، والبرق في السرعة. والتشبيه: عقد مماثلة بين الأشياء وإلحاق المشبه بالمشبه به، فيما اشتهر به من صفات. فغاية ما يراد للحلو من الأشياء أن يكون كالعسل في الحلاوة. وغاية ما يراد للشجاع أن يكون كالأسد جرأة وإقداماً. وصيغت لهذه الصفات من جرأة وحلاوة وروغان وسرعة وما ماثلها - في العربية خاصة - على وزن (أفعل).

وغير خافٍ أن هذه الصيغة لا تقتصر على التفضيل، وإنما تتعداه إلى الألوان والعيوب. فيقال: أخضر وأبيض وأحمر وأحدب وأعرج وأعور، كما يقال: أفضل وأحسن وأجمل. فألحقت بها (من) لتخلص بها للتفضيل دون الألوان والعيوب.

<sup>(</sup>۱) «الحيوان»: ٥/١١٩. (٢) نفس المرجع: ٥/٤٣٠.

وقد تضمن العهد القديم ستة وثلاثين مثلاً على (أفعل)، بل على (أفعل من)، إذ لم ترد (أفعل) في أي منها مضافة أو معرَّفة بالألف واللام، أو عارية من (من)(١). بينما لم يرد في العهد الجديد إلا مثل واحد يمكن إدخاله في عداد هذا النوع وهو القول المنسوب إلى المسيح عليه السلام: «أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى في ملكوت الله» [متى ٢٤/١٩].

#### الأمثال على (أفعل من) في الجاهلية

تحدث الدكتور عبد المجيد عابدين عن الأمثال التي جاءت على (أفعل من) في الجاهلية، وأطال الحديث عنها، وافتتح حديثه بقوله: (ولهذا مثال من تلك الأمثال المصطنعة التي أقحمها الرواة وصنّاع الكلام على الأمثال الأصلية. وسنرى أن معظم لهذا النوع، على كثرة وروده في مدونات الأمثال، مستحدث أضافه الرواة إلى المثل القديم)(٢). وعلل ما انتهى إليه بأمور أهمها:

أولاً: ما كانِ ذكره الأستاذ براحشتر اسر من أن صيغة (أفعل من) خاصة

<sup>(</sup>٢) «الأمثال في النثر العربي القديم»: ٨٩.

بالعربية دون أخواتها الساميات.

ثانياً: ذهب إلى أن أقدم مدون في الأمثال وأصحاب الاتجاه العربي القديم، في الرواية والتأليف، لم يوردوا غير عدد قليل جداً من هذه الأمثال. وأن الكثرة الغالبة منها جاءت في مدونات أصحاب الاتجاه الإسلامي المستحدث.

ثالثاً: تعقب الأمثال التي تضمنتها الكتب ذات الاتجاه العربي القديم \_ كما أسماها \_ فرأى أن أربعة أمثال من مجموع سبعة عشر مثلاً أوردها المفضل بن سلمة ، كانت قد وردت في كتاب الضبي ومثلاً واحداً من أربعة أمثال أوردها المبرد ، كان قد أورده الضبي في كتابه أيضاً . وبهذا يكون عدد الأمثال على (أفعل من) في هذه الكتب الثلاثة ، بحذف المكرر منها ، أربعة وعشرين مثلاً لا غير . وانتهى فيها إلى أن الأمثال الثمانية التي أوردها الضبي قديمة في الغالب . فقال : فإذا نظرنا إلى الأمثال التي أوردها أصحاب النزعة العربية أنفسهم كابن سلمة والمبرد وجدنا أن منها :

١ ـ ما يشير صراحة إلى مصدر إسلامي .

٢ ـ أمثالًا في الحيوان، سنرى أنها في معظمها صنعت في الإسلام كذلك صنعها العلماء على سبيل تركيز المعارف وتسهيل التعليم على طلابها.

٣ ـ أمثـالًا مبنية على قصص أو أمثـال أقـدم منها، وهي كذٰلك

إسلامية في الغالب(١).

ومهما يكن من شيء، فلقد وجدت الصيغة في الجاهلية، وجاءت عليها أمثال كثيرة. وقد عني بها الرواة وجمّاع الأمثال، وتناثرت في أقدم المؤلفات العربية وبخاصة في كتب الأمثال، واستقل بها أكثر من كتاب. وفي هذا يقول حمزة الأصفهاني في مقدمة كتابه «هذا كتاب أودعته فنأ من الأمثال السائرة عن العرب، هي أكثر ما يجري منها على ألسن الفصحاء، ويختلط بخطاب البلغاء، ويدخل في نوادر الأدباء، وبدائع الشعراء. وهو ما جاء من الأمثال على قولهم: (هو أفعل من كذا)».

ويحدثنا الأستاذ عبد المجيد قطامش، محقق كتاب حمزة، بما آل اليه أمر هذه الأمثال، في معرض حديثه عن أهمية الكتاب، واعتماد العلماء الذين ألفوا في الأمثال بعده عليه، قائلاً: (وقد اعتمد عليه اعتماداً كاملاً ثلاثة من العلماء الذين ألفوا في الأمثال وهم:

١ - أبو هلال العسكري (٣٩٥هـ) الذي نقل أمثال حمزة العربية في فصول خاصة، أوردها في أعقاب أبواب كتاب «جمهرة الأمثال». وقد صرح بذلك في المقدمة.

٢ - أبو الفضل الميداني (١٨ هم) الذي نقل كذلك أمثال حمزة في كتابه «مجمع الأمشال»، وأوردها كما فعل العسكري في فصول خاصة عقب أبواب الكتاب. وقد صرح بذلك في المقدمة.

<sup>(</sup>١) انظر والأمثال في النثر العربي القديم»: ٩٦-٩٠.

٣ - أبو القاسم الزمخشري (٥٣٨هـ) وقد نقل جميع أمثال حمزة العربية في كتابه «مستقصى الأمثال» ولكنه، خلافاً للعسكري والميداني، لم يصرح بذلك لا في المقدمة ولا في ثنايا الكتاب. غير أنه يظهر لأول وهلة لمن يقرأ «المستقصى» أن أمثاله منقولة عن حمزة أو عن العسكري الذي نقلها(١).

ومن هذا كله تتضح لنا أهمية هذه الأمثال، وكثرتها، ومدى الاهتمام بها، وحرص رواتها وجمّاعها الذين تولوا تدوينها على الفصل بين ما كان عربياً منها، وما هو مولد، وتبين لنا تطور تدوينها.

### في القرآن الكريم:

تضمن القرآن الكريم عدداً قليلًا من هذه الأمثال، منها قوله تعالى :

وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ [١٩١ البقرة ٢]، وقوله جل شأنه: وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (إِنَّ ١٦١ ق ٥٠).

وغير خاف أن هذين المثلين يختلفان اختلافاً واضحاً عما ورد من هذا النوع من الأمثال في العهد القديم والعهد الجديد وأمثال الجاهلية، وإن كانا قد ظهرا لأول وهلة وكأنهما منها. ويتجلى هذا الخلاف في عدم اشتمالهما على ما في أمثال هذا النوع من مبالغة وادعاء. فقوله تعالى: ﴿والفتنة أشد من القتل ﴾ حقيقة لا مبالغة فيها لكون الفتنة سبب القتل

<sup>(</sup>١) «الدرة الفاخرة» مقدمة المحقق: ١/١٤-٢٤.

والدافع إليه. ومهما بلغت فظاعة القتل وبشاعته فإن السبب الذي أدى إليه وحمل عليه أفظع منه وأبشع. ولهذا قيل: (خير من الخير فاعله، وشرَّ من الشر فاعله)(۱). فالمثل في الآية الكريمة من أمثال الحكمة وإن جاء على صيغة (أفعل من)، أي: من الأمثال التي تتضمن حكماً صائباً لا دعوى باطلة يتسامح الناس في قبولها. من مثل قولهم: فلان أو فلان أسرع من الربح وأثقل من الجبل، وما أشبه.

أما قوله تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ فهو إخبار منه سبحانه بقربه منا. وليس من المؤمنين بالله من يتطرق إليه في كونه سبحانه أقرب إلينا من أي قريب منا بالغاً قربه ما بلغ.

وإذا كان هذان المثلان يختلفان عن أمثال التناهي، التي جاءت على (أفعل من)، من حيث تضمنهما المبالغة وتجردهما منها، فقد وردت خمسة أمثال أخرى معطوفة على مطلق المماثلة. وهذه الظاهرة لم نجد لها نظيراً في أمثال العهدين، وأمثال الجاهلية، وجاءت (أفعل) في أربعة منها عارية من (من) ظاهراً لا حقيقة، وهي قوله تعالى:

١ - ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُّ قَسْوَةً [٧٤] البقرة ٢].

٢ - أُولَنِيكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ اللهِ ١٧٩ الأعراف ٧]، وتكرر وروده في قوله تعالى: إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَكِمْ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ﴿ إِنَّا الفرقان ٢٥].
 ٢٥].

<sup>(</sup>١) دمجمع الأمثال»: ١/٨٠٨.

٣ ـ وَمَا أَمْرُ السّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ البَصَرِ أَوْهُو أَقْرَبُ [٧٧ النحل ١٦].
 ٤ ـ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى ﴿ النجم ٥٣].

وفي مثل واحد وردت (أفعل من) متبوعة (بمن) معطوفة على مطلق المماثلة كذلك. وهو قوله تعالى:

وَمَايَعُ زُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْخَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَصْخَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ [11 يونس ١٠]. وتكرر وروده في قولـه تعـالى:

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرُمِن اللهِ عَلَى إلا اللهِ اللهُ ا

والعطف بـ (أو) في الجمل الخبرية يفيد التردد وعدم الجزم والقطع. نقول: هذا زيد أو عمرو إذا لم نتبينه بوضوح ونتأكد منه. وهذا التردد بين صيغة أفعل ومطلق المماثلة يذهب بما في الصيغة من مبالغة، أو يحد منها ويضعفها. ومع هذا فقد يقدم القرآن لهذا النوع من الأمثال أو يعقب عليها بما يحتج به لمضامينها أو يمهد لها. كما قال تعالى:

ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعُدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِ جَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِ جَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحَارَةِ الْوَأَشَدُ قَسُوةً وَإِنَّ مِنْ الْمَايَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْ الْمَاآةُ . وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقُ فَيَخُرُجُ مِنْ الْمَآهُ أَلَمَا أَنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَو اللَّهُ الْمَآهُ أَلَى اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُ بِطُونَ اللَّهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

ولم تذهب الآية الكريمة إلى تمثيل كثير من الجن والإنس بالأنعام،

ثم الإضراب عن مطلق التمثيل إلى صيغة (أفعل من)، إلا بعد أن تضمن صدرها ما يمهد لهذا. قال تعالى:

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ آلِجِهَنَّمَ كُوبُ لَايَفْقَهُونَ جَهَا وَلَمُمُ أَفَالُ لَا يَفْقَهُونَ جَهَا وَلَمُمُ أَغَالُ لَا يَسْمَعُونَ جَهَا أَوْلَتِكَ كَأَلْأَنْعَكِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُ الْمُمُ أَغَالُونَ فَهُمُ أَنْعَلَوْ بَهَا أَوْلَتِهِكَ هُمُ أَنْعَلَوْ بَهَا وَلَمُمُ أَنْعَلَوْ بَهَا وَلَمُمُ أَنْعَلَوْ بَهَا وَلَمُمُ أَنْعَلَوْ بَهَا وَلَهُمُ أَنْعَلَوْ بَهِا وَلَمُهُمُ أَنْعَلَوْ بَهِا وَلَهُمُ أَنْعَلَوْ بَهِا وَلَهُمُ أَنْعَلَوْ بَهِا وَلَهُمُ أَنْعَلَوْ فَي اللّهُ وَلَا الْعَمَالُ فَي مُعْمُ أَنْعَلَوْ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْمُ أَنْعَلَوْ فَي اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَا عَلَيْكُ فَلَا لِمُعْلَقُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَا عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ أَنْعَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْعُلُولُكُ اللّهُ اللّهُ

اما قوله تعالى: ﴿وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر﴾ ، وقوله تعالى: ﴿فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ ، فهي أقوال ترجع إلى صفاته جل شأنه من إرادة وقدرة وعلم . فهو القادر على كل شيء ، العالم بكل شيء ، الفعّال لما يريد . فالقادر على كل شيء قادر على أن يجعل أمر الساعة كلمح البصر أو أقرب . وإذا أراد لرسوله ﷺ أن يكون قاب قوسين أو أدنى من نور جلاله فلا راد لإرادته ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ [٨٢] .

فهي أقوال ترجع إلى صفاته جل شأنه من إرادة وقدرة وعلم. فهو القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، الفعال لما يريد. فالقادر على كل شيء قادر على أن يجعل أمر الساعة كلمح البصر أو أقرب. وإذا أراد لرسوله على أن يكون قاب قوسين أو أدنى من نور جلاله فلا راد لإرادته

ُ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَلْمُكُن فَيكُونُ ﴿ اللهِ ٢٣]. والعالم بكل شيء لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء

مهما تناهى في الصغر. قال تعالى:

وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُمُّ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ٢٦ ق ٥٠].

فالعالم بما توسوس به النفس لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فهذه أخبار حقيقية لا ادعاء فيها ولا مبالغة.

#### في الحديث النبوي الشريف:

وردت أحاديث كثيرة على صيغة (أفعل من) غير أن ما يزيد على عشرين منها يمكن أن تعد من هذا النوع من الأمثال. وذلك لمجيء المشبهات بها قدوات أو أمثالاً في صفاتها المصوغة على (أفعل من). أي أنها بدت وكأنها بلغت الغاية في تلك الصفات. فهي لا تكاد تختلف عن هذا النوع من الأمثال في العهدين (القديم والجديد)، والجاهلية، والقرآن الكريم.

غير أنها أشبه بأمثال القرآن منها بأمثال العهدين والجاهلية، إذ ليس من السهولة أن يتبين الباحث فيها ما يتبينه في أمثال العهدين والجاهلية من مبالغة وادعاء. فقد جاءت المشبهات في هٰذه الأحاديث بين أمور غيبية، وأمور تتصل بذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأمور شرعية، وأمور اعتبارية. ومن الصعوبة بمكان معرفة نصيب كل هٰذه المشبهات من الصفة المشتركة بينها وبين ما شبهت به. وهو ﷺ في هٰذه وفي غيرها

لا ينطق عن الهوي.

والحق أنه ليس من المحتم أن يكون المشبه أقل في الصفة المشتركة بينه وبين المشبه به، كيما يكون المثل مما جاء من الأمثال على (أفعل من). وإن كان الأصل فيه كذلك، فإن تفاريق العصا في قولهم: (أكثر من تفاريق العصا) ليست النهاية التي ما بعدها من نهاية في الكثرة. وأن كل ما قيل فيه أنه أكثر منها، ينبغي أن يكون أقل منها في الحقيقة والواقع.

ومن هذا يتضح أن نصيب المشبه، أياً كان هذا النصيب، لا يخرج بهذه الأحاديث عما جاء من الأمثال على (أفعل من).

ومما جاء من لهذه الأحاديث وفيه أخبار عن أمور غيبية قوله ﷺ في قرب الساعة: «الساعة يومئذ أقرب من يدي لهذه من رأسك»(١).

ومهما كان قرب يده ﷺ من رأس جليسه، فإنه ﷺ لم يذهب في تمثيل قرب الساعة إلى مثل ما ذهب إليه القرآن الكريم في قوله تعالى:

وَمَآأَمُوْ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْتِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقُرَبُ [٧٧ النحل ١٦].

وقال ﷺ في الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه أنه «يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب»(٢). وفي حديث آخر أو رواية أخرى للحديث أنه: «يهوي بها في النار أبعد من

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٩.

الشريا» (۱). فقوله على «أبعد مما بين المشرق والمغرب»، و«أبعد من الأمثال الثريا» مثلان في البعد لكل بعيد. والثاني منهما ورد فيما جاء من الأمثال العربية على (أفعل من) في كتب الأمثال (۲). وأخبر عن كثرة الملائكة في الأرض فقال: «الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى» (۳)، وعدد الحصى مثل في الكثرة لكل كثير. وقال في قرب الجنة والنار من الناس: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك» (۱)، وشراك نعل المرء مثل لما قرب منه. فقال أبو بكررضي الله عنه حين أصابته الحمى إثر هجرته من مكة إلى المدينة أو تمثل بقول القائل:

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله(٥)

وقال ﷺ في كثرة من يدخل الجنة من أمته بشفاعته رجل منهم: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من تميم»(١). وفي رواية أخرى: «أكثر من مضر»(١). وفي ثالثة: «أكثر من ربيعة ومضر»(١).

<sup>(</sup>١) (الجمع والتخريج): ١٠.

<sup>(</sup>Y) «مجمع الأمثال»: ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٣) «الجمع والتخريج»: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) «البخاري» ۲۹/۳-۳۰، ۸٤/۰ /۱۰۱، ۱۰۸، «أمثال الحديث» للرامهرمزي. (٦) «الجمع والتخريج»: ۱۸۹.

<sup>(</sup>V) «نفس المرجع»: ١٨٦. (A) «نفس المرجع»: ١٨٦.

وقال في تفضيل الجنة على الحياة الدنيا: «... موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها»(١). وفي رواية أخرى: «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها»(١). فقرب الساعة، وأعماق جهنم، وكثرة الملائكة في الأرض، وقرب الجنة والنار، وعدد الداخلين في الجنة من هذه الأمة بشفاعة رجل منهم، وقيمة موضع السوط من الجنة، أمور غيبية، الله ورسوله أعلم بها.

أما ما يتعلق بالله سبحانه وصفاته، فمنها قوله ﷺ: «الله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها» (٣). وفي رواية أخرى: «من هٰذا الطائر بفرخه» (١٠). وفي ثالثة: «من هٰذه الأم بولدها» (٥).

وقوله على في فرح الله سبحانه بتوبة التائب من عباده: «الله أفرح بتوبة التائب من أحدكم بضالته إذا وجدها» (١٠). وفي حديث آخر: «الله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد» (٧). وفي حديث آخر أنه حكى لهم قصة رجل فقد راحلته وعليها زاده في مكان قفر فاستسلم للهلاك ثم وجدها، فعادت إليه بعودتها الحياة، وقال لهم معقباً على هذه القصة أو الحكاية: «الله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلته (٨).

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١٧٤٧. (٢) «نفس المرجع»: ١٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) ونفس المرجع»: ٢٠٠.(٤) ونفس المرجع»: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۵) «نفس المرجع»: ۲۰۰. (٦) «نفس المرجع»: ۲۰۲.

<sup>(</sup>٧) «الجمع والتخريج»: ٢٠٢. (٨) «نفس المرجع»: ٢٠٢.

وقوله في قرب الله سبحانه وتعالى من عباده: «الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (١). وجاء في القرآن الكريم هذا المعنى في قوله تعالى:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُمُ وَنَعَنَ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْلِ اللهِ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَبْلِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْ الْ

وقوله في مكانة خلوف فم الصائم عند الله: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك»(٢). مع أنهم قالوا: (أطيب الطيب المسك)، أو (المسك أطيب الطيب)(٢).

ومنها كذلك قوله في هوان الجاهليين على الله: «لا تفخروا بآبائكم في الجاهلية فهم أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه»(1)

والله سبحانه، ورسوله على أعلم برحمة الله بعباده، وفرحه بتوبة التائب منهم، وقربه من عباده، ومكانة الصائم وطيب خلوف فمه عنده، وهوان الجاهليين عليه فهي أمور تتصل بالله سبحانه وبصفاته.

ومما جاء منها وقد تناول أمراً من أمور الشريعة بالنهي عنه والتنفير منه أو الأمر به والترغيب فيه، قوله ﷺ في التحذير من الشرك والتنبيه على

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ٥٣٢. (٢) «نفس المرجع»: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) «نفس المرجع»: ١٤٦. (٤) «نفس المرجع»: ١٣٠٦.

خفائه: «الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليل المظلم»(١).

وقوله في الربا وعظم جريرته: «درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية»(١).

وقوله لمعاذ في التحذير من اتباع دعاة الفتن: «تموت وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تتبع واحداً منهم»(٣).

وقوله في التحذير من الجلوس على القبور: «يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر»(1).

أما التي وردت والمشبهات فيها اعتبارية أو نسبية ، فمنها قوله الله المصحابه رضوان الله عليهم وهو يعدهم بأن الله سيفتح لهم الشام ، رغم شدة من فيها: «... وإن بها اليوم رجالاً أنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل»(٠). وقوله على : في عظم أجر الشهادة في سبيل الله: «أقتل في سبيل الله أحب إلى من أن يكون لي أهل الوبر والمدر»(١).

وقد نص في الحديث الأول أنهم كذلك في نظر أهل الشام لا في حقيقة الأمر، وللدولة الرومانية أن تنظر إليهم هذه النظرة أو أقل منها.

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ٦١٣. (٢) «نفس المرجع»: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) ونفس المرجع): ٣٧٦. (٤) والجمع والتخريج): ١٣٣٧.

 <sup>(</sup>a) نفس المرجع: ۲۳۲.
 (b) نفس المرجع: ۲۳۲.

فظاهر الحال يغري بهذه النظرة ويدفع إليها. فما كان المسلمون آنذاك غير قلة قليلة يعوزهم كل ما سوى الإيمان. وكان للرومان امبراطوريتهم الشامخة، هذا فضلاً عما يقود إليه الغرور من أخطاء جسام في التقدير والتدبير.

ومن الأمثال ما انتزع من المظاهر الكونية التي لا تختص بالحياة البدوية أو العربية كقوله: «أبعد مما بين المشرق والمغرب»، «أبعد من الثريا»، «أكثر من نجوم السماء».

ومنها ما يشير إلى بيئة زراعية كقوله: «أحلى من العسل». وقوله: «تموت وأنت عاض على جذع شجرة». ومثلان فقط جاء فيهما المشبه به دينياً معنوياً هما: «أشد من ست وثلاثين زنية» و«أشد على إبليس من ألف عابد». في حين أن من هذه المشبهات ما أشار إليه إمعاناً في حسيته كقوله: «من يدي هذه من رأسك». وقوله: «من هذا الطائر بفرخه»، و«من هذه الأم بولدها».

#### (ج) أمثال الاستعارات والكنايات التمثيلية:

إن استخدام عبارة المورد في المضرب في المثال هي عملية استعارة، استعيرت فيها عبارة المورد للمضرب، ولكنها استعارة جملة أو عبارة، وليست استعارة لفظ مفرد. فهي استعارة تمثيلية أو مركبة، ولهذا ذهب المعنيون بالحدود والتعريفات من البلاغيين إلى أن الأمثال الموجزة السائرة إن هي إلا مجازات مركبة أو تمثيلية، فيقول السكاكي ومن تابعه منهم: (إن التشبيه التمثيلي، متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة لا

غير سمى مثلًا. ولورود المثل على سبيل الاستعارة لا يتغير)(١).

وغير خاف أنه ما من قول إلا وله قائله، ومناسبته التي فيها قيل، ولكن ليس من الضروري أن ترتبط الأمثال بقصص أو حكايات.

ولو رجعنا إلى كتب الأمثال العربية، لرأينا أن الأمثال التي ذكرت قصصها وحكاياتها التفسيرية قليلة إذا ما قيست بالأمثال التي لم تذكر قصصها أو حكاياتها. بل إن كثيراً من القصص التي وردت لتفسير الأمثال، لم تسلم من شكوك الباحثين المحدثين في صحتها. فذهب غير واحد منهم إلى القول بافتعالها واصطناعها (٢).

ومهما يكن من شيء، فإن هذه الأمثال الاستعارية قد تكون أقوالاً حقيقية قيلت في حادثة أو مناسبة ما، ونقلت بعد ذلك منها إلى ما يماثلها من مناسبات، فتحولت بهذا النقل من كونها تعبيرات حقيقية، إلى كونها تعبيرات مجازية. كالذي تقدم من قولهم: (الصيف ضيعت اللبن)، فإنه في مؤرده تعبير حقيقي لأن دختنوس كانت كذلك فعلاً ولكنه في المضرب استعارة تمثيلية.

وقد يكون المثل استعارة تمثيلية من غير أن يكون له مورد، وينقل منه إلى المضرب. أي: قد يحظى ممثل به في أي من التشبيهات التمثيلية باستحسان الناس وانتشاره بينهم، كالذي أشار إليه الجاحظ بقوله: (والمثل الذي يتمثل به الناس، فلان لا يستطيع أن يجيب

<sup>(</sup>١) ومفتاح العلوم: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر في لهذا البحث: التمثيل القصصي والتصويري: ٨٢.

خصومه، لأن فاه ملآن ماء. وإنما جعلوا ذلك مثلاً حين وجدوا الإنسان إذا كان في فمه ماء على الحقيقة، لم يستطع الكلام)(١). فهو ليس أكثر من تشبيه تمثيلي، شبه فيه من لم يستطع أن يجيب خصومه لأي سبب من الأسباب، بمن امتلاً فمه ماء، وحذف المشبه، واكتفى بالمشبه به.

إن الاستعارة هي عدول عن لفظ الشيء إلى مثيله. ومن هنا كان التداخل بين الاستعارة والكناية بمعناها العام، فكلاهما عدول عما يقتضيه الظاهر أو تقتضيه المناسبة من ظاهر الكلام. أما الكناية بمعناها الاصطلاحي فغير الاستعارة، ونصيبها في الأمثال محدود، ولا يؤهلها لأن تدخل في تعريف المثل أو تكون من خصائصه البارزة. ولكنها بمعناها اللغوي العام أشمل من الاستعارة لشمولها الاستعارة والكناية بالمعنى الاصطلاحي.

ولو تتبعنا أمثال هذا النوع في العهد القديم لرأينا أن التي ارتبطت منها بقصص وحكايات قليلة وأقل من قليلة. أما أمثال العهد الجديد فلم أقف فيها على شيء من هذا النوع. أما أمثال الجاهلية فإن كثيراً منها كانت قد ارتبطت بقصص وحكايات ارتباطاً وثيقاً، بل إن غير قليل منها كان وليد تلك القصص والحكايات.

وجُمَّاع الأمثال العربية كانوا قد بذلوا جهدهم في إيراد قصص الأمثال أو ما وقفوا عليه منها. ويكفي في هذا أن ننظر إلى صنيع المفضل الضبي، حيث تضمن كتابه ما يزيد على مائة وخمسين مثلًا وردت في

<sup>(</sup>١) «الحيوان»: ٢٦٧/٣.

مائة قصة تقريباً (١). ولم يورد مثلاً واحداً من غير أن يورد حكايته. ولقد أثار ورود الأمثال العربية، مقرونة بقصصها على هذا النحو، دهشة الباحثين المحدثين ومنهم الدكتور عبد المجيد عابدين حيث قال: (فإذا نظرنا إلى القصص الواردة في أمثال الضبي لا يسعنا إلا أن نسأل في شيء من الدهش: كيف وصلت هذه الأمثال إلينا مقترنة هكذا بقصصها ومواردها كأن الناس لا ينطقون الأمثال إلا ومعها هذه القصص)(١).

أما القرآن الكريم فلم يذكر قصص أمثاله وأوما إيماء لمناسبة ما ضربه الناس من أمثال كالذي حكاه بقوله تعالى:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةَ إِقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَالَةً عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَا عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامِ عَلَامًا عَلَامِ عَلَامًا عَلَامِ عَلَامًا عَلَامِكُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامً عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَّا عَلَ

[۷۸، ۷۹ یس ۳۳].

وكان أحد المشركين قد جاء إلى الرسول على وبيده عظم نخر تولى تفتيته أمامه وقال: أتزعم يا محمد أن ربك قادر على أن يبعث الحياة في هذا؟ فأجابه الرسول على قائلًا: «بلى ويلقيك في النار»(٣).

وقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) «الأمثال في النثر العربي القديم»: ٣٨-٣٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) وأسباب النزول».

وَلَمَّاضُرِبَ ابْنُ مَرَّ لَكُ مَشَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُّونَ ﴿ فَيَ وَقَالُواً عَالُواً عَالَمُوا فَيَ مَنْهُ يَصِيدُونَ ﴿ وَقَالُوا عَالِهَ مَا خَيْرُ الْمُورِ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ وَقَالُوا عَلَى إِلَّاجَدَلَا بَلْ هُوَ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ وَقَالُوا عَلَى اللهِ عَنْهُما أَنْ قريشاً صَابِحَ اللهِ عَنْهُما أَنْ قريشاً ضَربت هٰذَا المثل عند نزول قوله تعالى:

َ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللَّهِ

[۹۸ الأنبياء ۲۱]، فقالوا: ماذا تقول في عيسى بن مريم وقد عبدته النصارى من دون الله(۱).

والقرآن الكريم اكتفى بالإيماء إلى المناسبتين إيماء جرياً على أسلوبه في الاقتصار على مواضع العظة والعبرة. وعدم الاهتمام بما لا يخدم ذلك من أسماء الأماكن والأعلام والتواريخ ذات العلاقة بالحادثة أو المناسبة، أو دقائق ما قيل فيها. والمثلان كمثلي العهد القديم من أمثال الناس، وليسا من أمثال القرآن التي تولى ضربها. فأمثاله كأمثال العهدين في استقلالها بذاتها، واستغنائها بألفاظها عن مناسباتها. ولذلك ذهب الفقهاء إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

أما أمثال الحديث فقد وردت فيها طائفة من الأمثال المرتبطة بقصصها وحكاياتها. ومن هذه الأمثال قوله ﷺ: «سبقك بها عكاشة» فجاء المثل بألفاظ حقيقية. وقد ذكر فيه عكاشة على أنه السابق، وليس

<sup>(</sup>١) «تفسير الألوسيّ»: ١١/٢٥.

لنا علم بالسابق ولا المسبوق ولا ما تسابقا فيه. ومن هنا كانت الحاجة لقصة المثل وحكايته على نحو ما رأينا في طائفة من أمثال الجاهلية. وقد ذكر المحدثون قصة المثل وخلاصتها: أن الرسول على قال ذات يوم: «يدخل أنجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب. وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال آخر: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال الرسول عكاشة»(۱). والقول مثل لكل مسبوق.

ومنها قوله ﷺ: «لكن حمزة لا بواكي له»، وقد قاله ﷺ عندما رجع من أحد، ورأى نساء الأنصار يبكين ذويهن من الشهداء وليس لحمزة من تبكيه(٢)، مع أنه أولى من غيره بالبكاء عليه، فهو سيد الشهداء كما قال فيه ﷺ. فقوله ﷺ: «لكن حمزة لا بواكي له» مثل لمن لا ناصر له مع كونه أهلًا للنصرة.

ومنها قوله ﷺ: «اعقلها وتوكل»(٣). وجاء في مناسبته أن واحداً من أصحابه قال له: أرسل ناقتي وأتوكل؟ فقال ﷺ: «اعقلها وتوكل». أراد به: اعقل ناقتك وتوكل على الله. ويضرب في الحث على الاستعداد للأمور بحسب ما تقتضيه وتتطلبه.

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ٥٨١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٥٧.

أما الأمثال التي وردت ـ أول ما وردت ـ استعارات تمثيلية وتعبيرات مجازية ، من غير أن تكتسب صفتها المجازية بنقلها من مواردها إلى مضاربها ، فقد تضمن العهد القديم والعهد الجديد طائفة منها . وقد جاءت هذه الأمثال فيها فردية وزوجية .

أما الأمثال العربية، فقد تضمنت كثيراً من الاستعارات والكنايات التمثيلية، من غير أن ترتبط بقصص وحكايات، أو تنجم عنها، فهي صور منتزعة من واقع حياة قائليها وأخيلتهم. وقد تكررت الإشارة إلى قول الجاحظ: (والمثل الذي يتمثل به الناس: فلان لا يستطيع أن يجيب خصومه لأن فاه ملآن ماء، وإنما جعلوا ذلك مثلاً حين وجدوا الإنسان إذا كان في فمه ماء على الحقيقة لم يستطع الكلام)(۱). وقد يعمدون إلى الخيال في انتزاع هذه الصور كقولهم: (إن البغاث بأرضنا السيطرة على ضعيف قوي تعاظم واستعصى، فشبهه بالبغاث في ضعفه وبالنسور في قوته وتعاظمه واستعصائه. ومثل هذه الصور، حقيقيها وخياليها، كثيرة كثرة ظاهرة في الأمثال العربية. وجمّاع الأمثال لم يشيروا إلى مواردها على نحو ما فعلوه في الأمثال المرتبطة بقصص وحكايات، أو الناجمة عنها، واكتفوا بذكر مضاربها (۱).

<sup>(</sup>١) «الحيوان»: ٢٦٧/٣.

وقد وردت في أمثالهم طائفة من الكنايات كقولهم: (أكل الدهر عليهم وشرب)(۱). وذهب الميداني فيه إلى أنه يضرب لمن طال عمره يريدون أكل وشرب دهراً طويلاً. وأورد قول الشاعر

كم رأينا من أناس قبلنا شرب الدهر عليهم وأكل

وقولهم: (أنت بين كبدي وخلبي) (٢)، يكنون به عن الحب والاعتزاز والمرض إذ لا يكون بين الكبد والحجاب الحاجز (الخلب) إلا من كان عزيزاً محبوباً.

وقولهم: (بينهم داء الضرائر)(٢)، يكنون به عما بينهم من عداء مستمر، فداء الضرائر ليس غير ما بينهن من عداء مستمر وخصومات لا تنقطع.

أما القرآن الكريم فلم أقف فيه على تشبيهات تمثيلية حذفت مشبهاتها فجاءت استعارات تمثيلية سارت في الناس أمثالاً مع كثرة الاستعارات القرآنية وروعتها، وكثرة ما ردده ويردده المسلمون من آياته في كثير من أمور حياتهم اليومية.

أما الكنايات فقد تضمن عدداً قليلًا منها كقوله تعالى:

<sup>(</sup>٢) «مجمع الأمثال»: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٢٧/١.

## وَلَاتَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا

[٩٢] النحل ١٦]. فكنى سبحانه وتعالى عن حمقها فلم يذكره بصريح لفظه وإنما دل عليه بمظهره، وما يقتضيه ويستلزمه وهو نقضها غزلها أنكاثاً بعد قوة بذلت من أجلها ما بذلته من جهد. والحمق صفة، فالكناية كناية عن صفة. وقوله تعالى:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَانَبْسُطُهَ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَلَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِلَى عَنْقِكَ وَلَانَبْسُطُهُ كَا كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَلَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ ٢٠].

كنى سبحانه وتعالى فيه عن صفتي البخل والتبذير معاً فلم يصرح بذكرهما، وإنما جاء بما يستلزمهما. كنى بغلّ اليد إلى العنق عن البخل، وببسطها كل البسط عن التبذير.

والأمثال الاستعارية والمجازية كثيرة في الحديث النبوي الشريف كثرة ظاهرة. منها قوله على لخادمه وحادي إبله أنجشة، يحدو الإبل بنسائه: «يا أنجشة رفقاً بالقوارير» (١). وقوله: «رفقاً بالقوارير» استعارة شبه فيها النساء في رقة عواطفهن بالقوارير. وحذف المشبه، وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. وقال قوله: «رفقاً بالقوارير» مثلاً في رقة النساء والترفق بهن.

ومنها قوله ﷺ: «الآن حمي الوطيس»(٢)، عند اشتداد المعركة

<sup>(</sup>١) «المجازاتِ النبوية»: ٣٠، «الجمع والتخريج»: ١٢١٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٥٥-٤٧، وانظر «التعريف»: ٢٢٠/٢، «الجمع والتخريج»:

يوم حنين. والوطيس: حفرة تملأ بالحطب الموقد فيها للاشتواء. فشبه اشتداد المعركة في ساحة القتال باستعار النار في الوطيس. وحذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. وسار قوله مثلاً للحرب واشتدادها.

ومنها قوله على: «إياكم وخضراء الدمن»، قيل: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء». فذهب بعضهم إلى أنه أراد: الحسناء في بيت السوء. فإن أريد الحسناء حقيقة خلقة وأخلاقاً، فلا يشينها بيتها لأنه بالطبع يتعارض مع قوله تعالى:

وَلَا تَزِرُوازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَئَ [١٨ فاطر ٣٥].

وذهب آخرون إلى أنها الحسنة المظهر السيئة المخبر. وهذا أولى بالمراد، وأكثر مطابقة في التمثيل. ألا ترى أنك إن نظرت إلى ظاهر هذه الخضراء راقك اخضرارها وزهوها، فإذا تفحصت ما تحتها لم تر غير الدمن والقذارة؟ ولهذا التوجيه ما يؤيده في القرآن الكريم. قال تعالى في مريم:

فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا [٣٧ آل عمران ٣].

أي: نشأها ورباها تربية حسنة. فالمنبت لا يراد به ظاهر المكان الذي نبتت فيه، وإنما النشأة التي نشأت عليها، والتربية التي تربتها، والأخلاق التي تخلقت بها.

أما أمثال الكنايات فهي قليلة ، ولعل من أبرزها قوله ﷺ : «أكثروا ذكر هادم اللذات» كنَّى به عن الموت. ولا خير في إجراء ما فيه من

استعارة كما ذهب الشريف الرضي، ومحقق كتابه الدكتور طه محمد الزيني. فقال الشريف الرضي: (وهذه استعارة والمراد أن اللذات بالموت تتلاشى وتبطل وتمحق وتضمحل كما يضمحل البناء بهدمه ويبطل بتعفية رسمه. والهدم في الأصل هو الإبطال للشيء، فإذا قالوا: هدم فلان البناء، فإنما يريدون: أنه أزاله وأبطله(۱).

ومنها قوله ﷺ: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». ، كنّى عن قرب الخير منها والتصاقه بها بعقده في نواصيها. إذ عقده في نواصيها يستلزم هذا القرب والالتصاق ويقتضيه، بل يلزم أن يكون فيها، فكأنه أراد أن فيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم.

(١) «المجازات النبوية»: ٣٠٤.



# الأمثال البديعية

أ ـ الأمثال والبديع .

ب ـ أمثال الجناس.

ج ـ أمثال السجع.

د ـ أمثال الطباق والمقابلة .



#### ٢ \_ الأمثال البديعية

#### (أ) المثل والبديع:

كد المعنيون بالعربية وآدابها أذهانهم، وأجهدوا أنفسهم، في المفاضلة العقيمة بين اللفظ والمعنى في لغة الأدب كيما يتبينوا الفاضل من المفضول، والأهم من المهم. وقد انتصرت طائفة اللفظ على المعنى، حتى أن منهم من ذهب إلى أن المعاني مطروحة في الطرقات تعرفها العامة والخاصة. وأن الأدب، والشعر على وجه الخصوص، إنما هو صياغة وضرب من التصوير(۱).

فالمعنى عندهم ثابت، واللفظ متغير (٢). والمعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بأساليب متعددة وتعبيرات مختلفة، تتباين جودة ورداءة، توفيقاً وإخفاقاً، في التعبير عنه.

وانتصر آخرون للمعنى، فذهبوا إلى أن الفضل للمعنى، وأن الألفاظ تبع للمعاني وخدم لها، فالألفاظ عندهم ليست أكثر من ساعي البريد يوصل الرسائل إلى أصحابها(٣). فوقع هؤلاء في الخطأ الذي وقع فيه أولئك من فصل بين اللفظ ومعناه مع تعذر هذا الفصل واستحالته.

<sup>(</sup>١) والبيان والتبيين».

<sup>(</sup>٢) «الثابت والمتحول» المقدمة: ٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ونظرية المعنى»: ٤١، «مشكلة المعنى»: ٥٤.

إذ الفصل بينهما كالفصل بين الروح والجسد يودي بهما معاً. فالمعنى لا يستقل عن لفظه حتى في هواجس النفس وخواطر الذهن، فنحن حين نفكر إنما نفكر بألفاظ لا بأفكار لا ألفاظ لها. والألفاظ لا تستقل عن معانيها ولا تنفصل عنها. وتستحيل إلى جثث هامدة بعد أن كانت بها أجساداً تنبض بالحياة. بل اللفظ من غير ما معنى تمثال لكائن حي، ومتى عد التمثال كائناً حياً؟

ومن هنا فإن ما أسموه بالمحسنات البديعية أو البيانية ليست بمحسنات، كما ذهبوا، وإنما هي أساليب تعبير كغيرها من أساليب التعبير. وليست زينة يمكن طرحها أو الاستغناء عنها. بل هي لغة الفطرة الأولى التي فطر الإنسان عليها. والفطرة ضاربة في أعماق النفس الإنسانية وليست مما شابها عرضاً، أو علمت بها مما يمكن فصله عنها. فالطفل ينطق ـ أول ما ينطق ـ نطقاً منغماً، فهو حتى في الكلمة الواحدة يغمد إلى تقطيعها تقطيعاً منغماً.

ولذُلك ذهب بعض علماء اللغة إلى أن التقسيم إلى مقاطع سبق التقسيم إلى حروف(١).

ونحن هنا لا نريد أن نؤرخ للغة ونشوئها، وأسبقية أساليب التعبير فيها، وكل ما نريد هو أن نشير إلى أن هذه سميت محسنات بديعية وبيانية، وعُدَّت من قبيل الزينة والطلاء المظهري الخارجي، ليست كذلك في حقيقتها. وإن كنا لا نشك فيما تبدو عليه من مظاهر الحسن

<sup>(</sup>١) «اللغة» فندرس: ٨٥٠٨٤.

والجمال. غير أن هذا الذي تبدو عليه ينبغي ألا يحجب الأنظار عما لها من قدرة فائقة في التعبير والتأثير، وهما من اللغة في الصميم.

#### (ب) أمثال الجناس

ذهب البلاغيون إلى أن الجناس تماثل لفظين أو أكثر في النطق واختلافهما في المعنى. وهذا التماثل إما أن يكون تاماً أو غير تام. والتام يكون التماثل فيه كاملاً في نوع الحروف وعددها وترتيبها وشكلها أو حركاتها، وقد مثلوا له بقوله تعالى:

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةٍ

[٥٥ الروم ٣٠]. فالتجانس بين الساعة الأولى بمعنى القيامة، والثانية بمعنى الوقت المحدد المعروف.

أما غير التام فتماثل اللفظين في أكثر تلك الأركان الأربعة من غير أن يبلغا مبلغ النوع الأول. وقد مثلوا له بقوله تعالى:

[٢٢ القيامة ٧٥]. فقد اختلف الحرف الثالث في الأول عن نظيره في الثاني.

وقد ألحقوا بهذا النوع من الجناس (الجناس غير التام)، ما أسموه بالجناس الاشتقاقي وهو أن تتضمن العبارة لفظين من مادة اشتقاقية واحدة، أيّاً كان الخلاف بينهما. ولقد تضمنت الأمثال أو طائفة منها ألفاظاً متجانسة تجانساً تاماً أو غير تام.

لقد تضمنت طائفة من أمثال العهد القديم الفاظاً متجانسة، وكذا بعض أمثال العهد الجديد غير أنها قليلة جداً.

#### في القرآن الكريم

ولقد تضمن القرآن الكريم أنواعاً من الجناس تاماً وغير تام، اشتقاقياً وغير اشتقاقي. وما بحث الجناس في كتاب من كتب البلاغة والأدب، إلا والآيات الكريمة التي تضمنته أول ما يمثلون به. وقد خصص ابن أبي الأصبغ فصلاً لجناس القرآن في كتابه(١).

غير أن ما ورد من الجناس في الآيات الكريمة التي يمكن أن تعد أمثالًا قليل، وأقل من قليل، منها قوله تعالى:

# وَجَزَّوُّأُ سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِّثْلُهَا

[ • ٤ الشورى ٤٢]. فقد أورد الثعالبي طائفة من لهذه الأمثال مع ما أورده (من سائر ما يجري مجرى الأمثال من ألفاظ القرآن)(٢).

وقد عد كل ما جاء من الألفاظ كيما يكون الجزاء من جنس الفعل نوعاً من أنواع الجناس أطلقوا عليه (جناس المزاوجة)، فقال ابن أبي الأصبع (للتجنيس أصلان وهما: جناس المزاوجة، وجناس المناسبة. يتفرع منهما عشرة فروع منها لفظي ومنها معنوي). شاهد الفرع الأول في جناس المزاوجة قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) «بديع القرآن»: ٢٧-٣٠.

<sup>(</sup>٢) «الإعجاز والإيجاز»: ١٤ـ٥١.

### وَجَزَ وُالسِينَةِ سِيِّنَةٌ مِثْلُهَا

[ • } الشورى ٢ ٤]، لأن السيئة الثانية ليست بسيئة وإنما هي مجازاة عن السيئة سميت باسمها لقصد المزاوجة (١).

#### في الحديث الشريف:

وفي الحديث النبوي الشريف أعداد غير قليلة من الأمثال تضمنت الفاظاً متجانسة. أورد الثعالبي طائفة منها في كتبه. ففي «المتشابه»، وهو كُتيب خصصه للجناس(٢)، أفرد باباً لما (نطق به القرآن وجاء في الأثر عن الصدر الأول والسلف الأفضل من ذلك). غير أنه لم يورد فيه غير قوله تعالى:

# وَهُمْ يَخْسَبُونَأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا ١٠٤] الكهف ١٨]،

وقول النبي على عليه عليه المن بالياس من الناس»، «أمن من آمن»، «عليكم بالأبكار فإنهن أشد حباً وأقل خباً» (٣). وأورد في «التمثيل والمحاضرة» فقرة تضمنت عدداً من حسن تجنيساته على (١)، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «الظلم ظلمات يوم القيامة»، «ليس

<sup>(</sup>١) (بديع القرآن»: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) قال فيه: «ان هذا الكتاب مبني على ثلاثة أقسام: فالقسم الأول في المتشابه الذي يشبه التصحيف. والقسم الثاني في المتشابه من التجنيس الصحيح. والقسم الثالث في المتشابه خطاً ولفظاً»: ص ١١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع والموضع. (٤) والتمثيل والمحاضرة: ٢٦.

الأعمى من عمي بصره ولكن من عميت بصيرته»، «إن ذا الوجهين لا يكون وجيهاً عند الله»، «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»، «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم»، «لا إيمان لمن لا أمانة له».

وفي الكتاب ذاته أورد طائفة غير قليلة من أمثاله على وحِكَمِه في فنون مختلفة، بعدما أورد له عليه الصلاة والسلام في كل من التشبيه والاستعارة والجناس والطباق خاصة. فقال: (من ذلك سائر أمثاله وحكمه عليه الصلاة والسلام في فنون مختلفة)(۱). ومما جاء فيها متجانساً قوله على «الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى»، «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه».

أما ما جاء منها من الجناس الاشتقاقي فقوله ﷺ: «ارحموا ترحموا»(٢)، «استفت قلبك وإن أفتاك المُفْتون»(٣).

#### (ج) أمثال السجع:

غير خاف بأن السجع: اتفاق فواصل الكلام المنثور في الحرف الأخير منها. ومن هنا فقد اقتصر السجع في الأمثال على ما جاء منها مكوناً من جملتين فأكثر. ومع ذلك فقد ورد بكثرة في أمثال العهد القديم، لكثرة الأمثال المزدوجة فيه والتي أربت على الازدواج. أما في

<sup>(</sup>١) «التمثيل والمحاضرة»: ٢٨ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) «الجمع والتخريج»: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١٢٢.

العهد الجديد فهي قليلة جداً.

وفي الأمثال العربية عدد غير قليل من الأمثال المسجوعة منها قولهم: (أم فرشت فأنامت)(١)، (أنه يحمي الحقيقة، وينسل الوديعة، ويسوق الوسيعة)(١).

أما الأمثال القرآنية الموجزة، أو ما يمكن عده منها فلم أقف على غير قول على المالي:

هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ نَسْتَوِى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّورُ اللَّالَاتُ وَالنُّورُ المَ

إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْعَى ﴿ أَن رَّءَاهُ أَسْتَغْنَى ﴿ إِنَّ الْمُأْسَتَغْنَى ﴿ إِنَّ الْمُأْسَتَغْنَى ﴿ إِنَّ

[٦، ٧ العلق ٩٦]، وقوله تعالى:

كَأْنَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةً ﴿ إِنَّ فَرَّتْمِن فَسُورَةٍ إِنَّ اللَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةً إِنَّا

[٥٠، ٥١ المدثر ٧٤].

وهٰكذا قل السجع في أمثاله القصيرة، أو ما يمكن أن يعد منها، قلة بلغت حد الندرة. وما ذلك إلا لقلة الأمثال المزدوجة فيه، خلافاً لما في العهدين وأمثال الجاهلية.

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال: ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١/٣٥.

أما الحديث النبوي الشريف، فقد شاع السجع في أمثاله، أو ما عد مثلاً منه كقوله ﷺ: «أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من صلاة، كان رزقه كفافاً فصبر عليه، عجلت منيته، وقل تراثه، وقلت بواكيه»(۱)، «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن»(۱)، «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك»(۱)، «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»(۱).

#### (د) أمثال الطباق والمقابلة:

كثرت في العهد القديم الأمثال التي تضمنت ألفاظاً متطابقة وعبارات متقابلة كثرة ظاهرة، لدرجة لا أبعد معها إذا ما قلت: إن التطابق والتقابل من أبرز ظواهر الأمثال المزدوجة في هذا العهد، وكذا في العهد الجديد وإن كانت أقل منها في العهد الأول.

كما كثرت المطابقات والمقابلات في الأمثال العربية كذلك، منها قولهم : (إن الكذوب قد يصدق) (١٠)، (إن البيع مرتخص وغال) (١٠)، (إن كنت بي تشد أزرك فارخه) (٧٠).

ولقد كثرت المطابقات والمقابلات في القرآن الكريم كثرتها في

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٢١٥. (٣) نفس المرجع: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع : ٧٥٠. (٥) «مجمع الأمثال»: ٧٩/١.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ١/٢٩. (٧) نفس المرجع: ١/١١.

العهدين القديم والجديد ولدى عرب الجاهلية. منها قوله تعالى:

أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ [33 البقرة ٢]،

أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكفُرُونَ بِبَعْضٍ [٥٨ البقرة ٢]،

وَهَٰنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَ بِالْمُعُرُونِ المحمد البقرة ٢]،

هُنَّ لِبَاشُ لَكُمْ وَأَشَمْ لِبَاشُ لَهُنَ [٧٢٨ البقرة ٢]،

هُنَّ لِبَاشُ لَكُمْ وَأَشَمْ لِبَاشُ لَهُنَ [٧٨٨ البقرة ٢]،

حَم مِن فِئكَةٍ قَلِيكَةٍ غَلَبَتْ فِئكَةً كَثِيرَةٌ [٢٤٩ البقرة ٢]،



# ثانياً: الأمثال اللغوية

١ \_ أمثال المضاف والمنسوب

٢ \_ أمثال المثنى والمكنى والمبني والموخى والذوين والذوات.

أ\_ أمثال المثنى.

ب ـ أمثال المكنى.

ج \_ أمثال المبني .

د\_ أمثال الموخى أو (الأخوة والأخوات).

هـ ـ أمثال الذوين أو الأذواء والذوات.



#### ثانياً: الأمثال اللغوية

وردت مجموعات من الأمثال متميزة عن غيرها بصيغها اللغوية وهي:

#### ١ - أمثال المضاف والمنسوب

أمثال هذا النوع قائمة على الإضافة أو النسبة، أي أن كلًا منها جاء مضافاً أو منسوباً، فصار هو وما أضيف أو نسب إليه شيئاً واحداً، بل هو في الحقيقة شيء واحد خصص بالإضافة أو النسبة: شيء عبر عنه بلفظين متضايفين. واختيار الإضافة من بين الصيغ لهذه الأمثال يوحي بالحرص على ما بين المتضايفين من تلازم وتلاحم. فالمثل المضروب بالحرص على ما بين المتضايفين من تلازم وتلاحم. فالمثل المضروب بالحرص على ما بين المتالمس) لم يضرب بمطلق الصحيفة، بمعزل عن المتلمس.

ولقد وردت طائفة غير قليلة من هذه الأمثال في العهد القديم، بينما لم يأت منها في العهد الجديد إلا القليل.

أما في العربية فقد بلغت أمثال هذا النوع من الكثرة والأهمية درجة استقلت معها بمؤلفات خاصة بها، من أشهرها «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (٣٥٠-٢٩١هـ)، و«ما يعول عليه فيما يضاف وينسب إليه»

لمحمد أمين بن فضل الله المحبي (ت١١١١هـ). فضلاً عن الأعداد الضخمة التي تضمنتها موسوعات الأمثال العربية ك «جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري، و«المستقصى في الأمثال» لجار الله الزمخشري، و«مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني وغيرها.

ولقد أوضح الثعالبي طبيعة هذه الأمثال في العربية، فأشار إلى كثرتها، واشتهارها وانتشارها بين العامة والخاصة، وصرح بمثيلتها، وكثرة تمثل الناس بها، فقال: (وبناء هذا الكتاب على ذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء مختلفة، يتمثل بها، ويكثر في النثر والنظم وعلى السنة الخاصة والعامة استعمالها كقولهم: غراب نوح، ونار إبراهيم، وذئب يوسف، وعصا موسى، وخاتم سليمان... وكقولهم: صحيفة المتلمس، وحديث خرافة، ومواعيد عرقوب، وجزاء سنمار... وكقولهم: حنين الإبل، وخيلاء الخيل، وأخلاق البغال، وصبر الحمار، وداء الذئب، وزجر الكلب، ونوم الفهد، وروغان الثعلب، وقبح القرد... وكقولهم: أفاعي ونوم الفهد، وروغان الثعلب، وقبح القرد... وكقولهم: أفاعي مسمتان، وثعابين مصر، وعقارب نصيبين... وكقولهم: تفاح الشام، وأترج العراق...)(۱).

وأخرج كتابه لهذا في واحد وستين باباً رتبها بحسب المضاف إليه من إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد . . . الخ .

<sup>(</sup>١) وثمار القلوب»: ٣-٤.

#### في القرآن الكريم:

لقد تضمن القرآن الكريم عدداً كبيراً من أمثال المضاف والمنسوب، وقد مثل القرآن الكريم بقسم منها صراحة، فقال تعالى في وصف شجرة الزقوم:

ومنها قوله تعالى :

وَلَقَدْخُلَقْنَاٱلْإِنسَنَوَنَعَلَمُ مَاتُوسُوسُ بِهِ ، نَفُسُهُ وَنَحَنَٰأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ ١٦ ق ٥٠ ]. وحبسل السوريسند مشل فسي

<sup>(</sup>۱) «الحيوان»: ٢١٢/٦.

<sup>(</sup>٢) «ثمار القلوب»: ٣٤٣.

القرب. قال الثعالبي: (يضرب به المثل في القرب وهو من قول الله تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾، ويقال للمحكم في مناه: ما تريد أقرب من حبل الوريد).

ومنها قوله تعالى:

مَثَلُ الَّذِيكَ الْمَعَنَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَ آءَكُمثُلِ الْعَنكُبُوتِ اللَّهِ أَوْلِكَ آءَكُمثُلِ الْعَنكُبُوتِ الْمَعْنَدُ الْعَنكَ الْمَا فَي الضعف يَعْلَمُونَ [1] العنكبوت مثل في الضعف والوهن.

ومنها (صوت الحمير) وهو مثل في نكارة الصوت فقال تعالى: وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ اللَّهِ [19 لقمان ٣١].

ومنها (سيل العرم)، قال تعالى: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ ٱلْعَرِمِ [17 سبأ ٣٤]. وسيل العرم مثل في الدواهي العظام التي تفرق الناس وتمزقهم(١).

ومنها: (حمّالة الحطب): وهي أم جميل بنت حرب وأخت أبي سفيان التي ذكرها الله تعالى في سورة: (تبت يدا أبي لهب) يضرب بها

<sup>(</sup>١) وثمار القلوب: ٥٦٨.

المثل في الخسران فيقال: (أخسر من حمالة الحطب). قال الشاعر:

جمعت شيئاً ولم تحرز له بدلاً لأنت أخسر من حمّالة الحطب(١)

وقد خص الثعالبي بالباب الأول من كتابه «ثمار القلوب» ما أضيف الى اسم الله تعالى، وأكثرها جاءت مضافة ومنسوبة إليه جل شأنه في كتابه العزيز. منها (ناقة الله). قال تعالى: نَاقَةَ اللهِ وَسُقَيَّهَا اللهِ المُعزيز. منها (18 الشمس 19).

كما خص بالباب الثاني ما يضاف وينسب إلى الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وأكثر ما أضيف إليهم وردت إضافته في القرآن الكريم.

ومن هذا كله يتضح كثرة ما ورد في القرآن الكريم من هذا النوع من التعبير أو الأمثال.

#### في الحديث النبوي الشريف:

أما في الحديث النبوي الشريف فقد كثر ورود هذا النوع من الأمثال كثرته في العهد القديم ولدى عرب الجاهلية وفي القرآن الكريم. فأورد الثعالبي طائفة منها نص صراحة على نسبة عدد منها إلى الرسول ومنها: (خضراء الدمن). فقال: (هذه من جوامع كلم النبي ولما قاله عليه الألفاظ، الكثيرة المعاني، التي لم تسبقه العرب إليها). ولما قاله عليه

<sup>(</sup>۱) «ثمار القلوب»: ۳۰۲.

السلام: «إياكم وخضراء الدمن». قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء». وحكى الهمذاني عن أبي الفتح الإسكندري في إحدى مقاماته:

علقت خضراء دمنة شقيت منها بابنة(١)

ومنها: (دار أبي سفيان) يضرب بها المثل في الأمن والأمان، وذلك أن النبي على لما فتح مكة ودخل دار أبي سفيان أحب أن يتألف أبا سفيان ويريه كرم القدرة فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن».

ومنها: (صواحب يوسف) يقال للنساء عند شكايتهن وذم أخلاقهن، قال النبي على للبعض نسائه وهو يعاتبها: «إنكن صواحبات يوسف»، وقال أبو تمام: (فهن عوادي يوسف وصواحبه)(٢).

ولقد أورد الثعالبي طائفة من أمثال المضاف والمنسوب من غير أن ينص صراحة على نسبتها للرسول ﷺ، واكتفى بقوله: ورد في الحديث أو جاء في الخبر أو الأثر. ومن المعنيين بالحديث وعلومه من يفرق بين هذه الألفاظ ولهم في التفريق بينها أكثر من مذهب. ومنهم من لا يرى فرقاً بينها، ويراها كالمترادف من الألفاظ (٣).

ويبدو أن الثعالبي من هؤلاء، وليس من أولئك الذين يفرقون بينها.

<sup>(</sup>١) «ثمار القلوب»: ٣٠٣\_٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر «علوم الحديث ومصطلحه»: ١١-١٠.

إذ نص صراحة على نسبة أحاديث للرسول على في غير «ثمار القلوب» من كتبه، مع أنه أوردها فيه مصدرة بقوله: وفي الحديث أو في الخبر أو الأثر منها (أسنان المشط)، يضرب بها المثل في التساوي والتشاكل. وفي الحديث: «الناس كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعافية». . وقال كشاجم أبو الفتح:

تشاكلو فأشكلوا فهم كأسنان المشط(١)

ومنها (دعوة المظلوم) جاء في الخبر: «اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً»، وفيه: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها لينة الحجاب»، وقال الشاعر:

كنت الصحيح وكنا منك في سقم

فإن سقمت فإنا الظالمون غدا

دعت عليه أكف طالما ظلمت

ولن ثرد يد مظلومة أبداً(١)

والذي أورده الثعالبي ـ على كثرته ـ إن هو إلا قليل من كثير مما ورد عنه. ولقد وقفت في الحديث على أضعاف من ذلك منها، على سبيل التمثيل لا الحصر، قوله ﷺ: «أسجع كسجع الأعراب»(٣). وفي رواية أخرى: «كسجع الكهان»، «أقتل في سبيل الله أفضل من أن

<sup>(</sup>۱) «ثمار القلوب»: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) «الجمع والتخريج»: ١٢٥.

يكون لي أهل الوبر والمدر»(١)، «الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى»(١)، «تسأتيكم أجسوركم ولسو كنتم في جحسر الضب»(١)، «لو دخل العسر جحر ضب لجاء اليسر فدخل عليه فأخرجه»(١). وفي هذا ما فيه من الدلالة على كثرة ما جاء مضافاً ومنسوباً في أمثال النبي عليه .

(١) «الجمع والتخريج»: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٩٣١.

# ۲ ـ أمثال المثنى، والمكنى، والمبنى، والموخى، والذوين والذوات

وردت أنواع من الأمثال العربية عرفت بأمثال المثنى والمكنى والمبنى، وقد حظيت هذه الأنواع من التعبير باهتمام اللغويين قبل غيرهم. وقد ألحقت بالنوعين الأخيرين منها، أنواع أخرى وهي الأخوة والأخوات، والأذواء والذوات. وكان لكل منها سماتها الخاصة بها، المميزة لها من غيرها. فجدير بنا أن نقف على كل نوع من هذه ونتبين مدى أهميته.

#### (أ) أمثال المثنى:

الأصل في المثنى ما دل على اثنين من جنس واحد بزيادة ألف أو ياء على مفردهما. وقد يعامل فردان مختلفان، معنى أو مبنى، معاملة المثنى الحقيقي فيضمان ويثنيان لما بينهما من تماثل وتشابه، كقولهم: (العمران) يريدون به أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فهم بهذا قد غلبوا عمر على أبي بكر، حتى لكأن أبا بكر عمر آخر. ولهذا سمي هذا النوع من المثنى به (المثنى التغليبي). غير أن هذا التغليب لا يعني أفضلية أو أسبقية من غلب على من غلب عليه، خلافاً لما ذهب إليه الطيبي(۱).

<sup>(</sup>١) وجنى الجنتين: ١١٧.

ونحن هنا لا تعنينا المثنيات الحقيقية، بقدر ما تعنينا مثنيات التغليب والتلقيب. لما في هذين النوعين من تصور التماثل والتشابه بين أفراد هذه المثنيات مع ما بينها من خلاف في المعنى أو المبنى أو كليهما معاً، كالذي رأيناه في (العمرين).

ولقد حظي المثنى باهتمام خاص من اللغويين، وجماع الأمثال. ويكفي أنه استقل بمؤلفات خاصة به. منها كتاب «المثنى» لأبي الطيب اللغوي (عبد الواحد بن علي ت٢٥٥هـ)، وقد قسم فيه المثنيات إلى عشرة أقسام (١).

كما استقل «المثل» بالفصل الثالث من الفصول الثلاثة التي تضمنها الباب الثلاثون من كتاب «الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» لحمزة الأصفهاني، غير أن المثنيات التي أوردها حمزة، ليست كلها أمثالاً كما تهيأ للدكتور عبد المجيد عابدين فقال: (وهذا الباب ويعني به الثلاثين من كتاب حمزة الأصفهاني - يشتمل على ما سماه (المكنى، والمبنى، والمثنى). وهي أمثال أحصاها في كتابه فبلغت ثلاثمائة وسبعين مثلاً) (۱).

ومهما يكن من شيء، فإني لم أقف في أمثال العهدين (القديم والجديد) على أمثال المثنيات التغليبية منها والتلقيبية. أما الأمثال العربية فقد تضمنت أمثالاً قليلة منها، وهي مع قلتها تمثل نمطاً خاصاً من

<sup>(</sup>١) «المثنى»: المقدمة.

<sup>(</sup>٢) والأمثال في النثر العربي القديم»: ١٠٥.

الأمثال، يلحق بأمثال التشبيه، ويختلف عنها، يلحق بها في تصور الشبه بين مفردي كل مثنى. ويختلف عنها في تثنيته وعدم مجيئه على أي قالب من قوالب التشبيه المعهودة في البلاغة. كما أن هذه الأمثال، تلحق من ناحية أخرى بالكناية، لما فيها من عدول عما يقتضيه الحال من ألفاظ، وأعني بالكناية هنا: الكناية الأدبية. الكناية بمعناها العام، وهو مطلق العدول وعدم المباشرة في التعبير، لا الكناية بمعناها الاصطلاحي، المتأخر عند البلاغيين خاصة. ففي (العمرين) عدلنا عن ذكر أبي بكر، وفي (الأحمرين) عدلنا عدولاً تاماً عن ذكر (اللحم والخبز) إلى تثنية الصفة الجامعة بينهمة. ومن هذه الأمثال قولهم: (أجرى من الأيهمين)(۱)، (سلط الله عليه الأيهمين)(۱)، يريدون بالأيهمين: السيل والبعير المغتلم (الهائج).

وفي القرآن الكريم:

يَكُلِّتَ بَيْنِي وَبَيِّنَكَ بُعُدَاً لَمَشْرِقَيْنِ [٣٨ الزخرف ٤٣].

وهما: المشرق والمغرب. وقد غلب المشرق على المغرب فالمثنى من مثنيات التغليب(٣).

وفي الحديث النبوي الشريف، وردت طائفة من أمثال المثنيات،

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ٢٥٣/١، «الدرة الفاخرة»: ٢٩٢/٥ وفيه: (أجرأ من الأيهمين)، «جنى الجنتين»: ٢٥ (أجرأ) كذلك.

<sup>(</sup>٢) ومجمع الأمثال: ١/٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) «المثنى»: ١٣، «الدرة الفاخرة»: ٢/٥١٥.

خصص لها الحسن بن عبد الرحمٰن بن خلاد الرامهرمزي (ت٣٦٠هـ) باباً في كتابه «أمثال الحديث» سماه (باب من المثنى) أورد فيه قوله على «من صلى البردين دخل الجنة»(١).

ونقل عن راويه تفسيرين للبردين فيه، أحدهما: غدوة وعشية. والآخر: الفجر والعصر. ورجح الرامهرمزي الغداة والعشي على الفجر والعصر، فقال: هكذا لفظ الحديث، وكلام العرب: الأبردان: وهما الغداة والعشي. وهما: (الأبردان، والعتان، والسردفان، والصرعان، والقرمان، والكربان)(٢).

وقوله: «لا تدع العصرين». قيل: وما العصران يا رسول الله؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها» (٣). والعصران في كلام العرب: الليل والنهار (١٠).

وسئل ﷺ، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الأجوفان: الفم والفرج» (٥٠).

وفات الرامه رمزي أمثلة أخرى منها قول عليه: «عليكم

<sup>(</sup>١) «أمثال الحديث»: ٢٤٣، «جنى الجنتين»: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) وأمثال الحديث؛ للرامهرمزي: ٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) «المثنى»: ٥٦، «الدرة الفاخرة»: ٢/١٤٥، «جنى الجنتين»: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) وأمثال الحديث، للرامهرمزي: ٢٤٦.

بالشفاءين: العسل والقرآن»(١), وقوله: «اقتلوا الأسودين: الحية والعقرب»(١)، وقوله: «ويسل للنسماء من الأحمرين: اللهب والزعفران»(١)، والأحمران للرجال غيرهما للنساء.

كما روي عنه ﷺ أنه قال: «أحيوا ما بين العشاءين»، يريد المغرب والعشاء(1). وروي أنه قال: «منهومان لا يشبعان: طالب مال وطالب علم»(1).

والعصران، والبيعان، والعشاءان، من مثنيات التغليب. غلب في العصرين العصر على الفجر، وفي البيعين غلب البائع على المشتري. وفي العشاءين غلب العشاء على المغرب. أما البردان والأجوفان والأحمران فمن مثنيات التلقيب.

## (ب) أمثال المكنى:

وردت طائفة من التعبيرات المثلية في الأمثال العربية عرفت بأمثال المكنى . وتعني التعبيرات التي عدل فيها عن الأسماء الصريحة للأشياء إلى كناياتها التي عرفت بها.

والكنية \_ كما يرى قسم ممن عنوا بهذه التعبيرات \_ أن يضاف لفظ

<sup>(</sup>١) «جنى الجنتين»: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٧-١٦.

<sup>(</sup>٤) «الدرة الفاخرة»: ٢/٧٣٥، «المثنى»: ٩.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٢٣/٢٥.

الآباء أو الأمهات إلى الأسماء التي أريد التكنية بها، بدلاً من الأسماء الصريحة لتلك الأشياء. فقصر هؤلاء لفظ المكنى: على إضافة الآباء والأمهات والمبنى: على إضافة الأبناء والبنات، والموخى: على إضافة الإخوة والأخوات. وظلت إضافة الأذواء والذوات على ما هي عليه من غير أن يكون لها لفظ جامع للذكورة والأنوثة فيها(۱). وآثر بعضهم شمول لفظ المكنى لكل هذه الأنواع(۱). فالأمر لايعدو التخصيص والتعميم.

وربما كان التخصيص أجدى في الوقوف بنا على مدى اهتمام العرب بكل نوع من هذه الأنواع. لذا فنحن أميل إلى قصر المكنى على إضافة الآباء والأمهات. وهذه الإضافة إما أن تكون حقيقية كقولنا: أبو حفص نريد: عمر بن الخطاب، وأبو حسن نريد: علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وإما أن تكون ادعائية كتكنيتهم الضبع: بأم عامر. وسمى ابن الأثير النوع الأول معتاداً والثاني نادراً (٣).

وهذا النوع هو الذي وردت طائفة منه في الأمثال العربية ، وهو الذي يعنينا أكثر من غيره . ولم أقف على شيء منه في أمثال العهدين القديم والجديد . وقد ذكر الدكتور عبد المجيد عابدين أن (صيغ المكنى والمبنى معروفة في اللغات السامية ، ولكن لا نعرف لها نظائر في أمثال الشعوب التي تتكلم هذه اللغات غير العرب)(1).

<sup>(</sup>١) «المزهر»: ١/٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١/٥٠٦، «المرصع»: ٤١.

<sup>(</sup>٣) «المرصع»: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) «الأمثال في النثر العربي القديم»: ١٠٦.

أما في اللغة العربية فقد كثرت هذه الأنماط كثرة ظاهرة لفتت الأنظار اليها، فألفت فيها كتب اختصت بها، واقتصرت عليها، ولعل من أبرزها، أو في الأصح أبرز ما وصل إلينا منها كتاب «المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والسذات» لابن الأثير (مجد الدين بن المبارك بن محمد، ٣٠٠هه).

وقد ذكر المؤلف في المقدمة أنه وقع على كتاب في لهذا الشأن من تأليف أبي سهل محمد بن على الهروي.

وذكر السيوطي أن من بين من ألف في هذا الفن محمد بن الحسن الأحول وابن السكيت وابن الأثير(١).

والحق أن الذين عنوا بهذه الأنماط من التعبير لم يزعموا أنها أمثال، بل أن الذين أودعوها أو ألحقوها بكتب الأمثال التي ألفوها، كانوا قد نصوا صراحة على أنها ألفاظ جارية مجرى المثل لا أكثر (٢)، غير أن طائفة قليلة منها كانت قد سارت في الناس أمثالاً كغيرها من الأمثال في الأساليب الأخرى. فنصوا على مثليتها دون سواها من المكنيات والمبنيات (٣). ولذلك لم تتضمن الكتب الخاصة بالأمثال غير قليل منها مع كثرة لهذه المكنيات والمبنيات في الكتب الخاصة بها. فموسوعة الميداني في الأمثال لم تتضمن من كل لهذه الكثرة غير خمسة عشر مثلاً الميداني في الأمثال لم تتضمن من كل لهذه الكثرة غير خمسة عشر مثلاً

<sup>(</sup>١) «المزهر»: ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) والدرة الفاخرة»: ٢/ ٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: الفصل الأول من الباب الثلاثين: ٢/٤٧١ـ٤٨٦.

من أمثال المكنيات. وقد جاءت أكثرها مصدرة بلفظ (الأم)، منها: (أم الربيق)(١)، (أم عامر)(١)، (أم أدراص)(١).

وبعضها ورد مصدّراً بلفظ (الأب)، منه: (أبو براقش)(،، (أبو قلمون)(،). قلمون)(،

ولهذا أمر طبيعي لكون الأم ألصق بأبنائها من الأب. ويؤيد لهذا الذي انتهيت إليه، كثرة ما صدر بلفظ الأب في غير الأمثال، من سائر المكنيات وأساليب التعبير المختلفة.

وقد أشار ابن الأثير إلى كثرة ما صدر بلفظ الأم، غير أنه علل هذه الظاهرة بغير ما عللتها به فقال:

(وقد توسعوا في (الأم) أكثر من اتساعهم في (الأب) فاستعملوها أكثر منه. فقالوا: ويل أمه، ولا أم له، وهوت أمه، وثكلته أمه، ولأمه الهبل، ويا ابن أم. ولم يكادوا يستعملون (الأب) في هذا وأشباهه إلا نادراً. فلهذا الاتساع كانت كنى غير الأناسي بالأمهات أكثر من كناها بالآباء)(1).

وقد بلغ من احترامهم للأم وإكرامهم لها أن عدُّوها الأصل لكل شيء فأطلقوا لفظ الأم على كل شيء يضم إليه ما حوله أو ما يليه.

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ١/٣٣٢. (٢) نفس المرجع: ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١/٥٥٦.(٤) «مجمع الأمثال»: ١/٣١٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٣١٦/١. (٦) «المرصع»: ٥٥.

قال ابن الأثير: (وأما الأم فهي في الأصل كل شيء يضم إليه جميع ما يليه. ومنه قيل للجلدة المحيطة بالدماغ: أم الدماغ)(١).

وهٰكذا كثرت التكنية بالأمهات والآباء في العربية كثرة ظاهرة ، فكان من الطبيعي أن ترد في القرآن الكريم الجاري على سنن العرب في كلامها وأساليب تعبيرها . ومن هٰذه المكنيات (أبو لهب) .

وقد ضرب المثل بتبابه وخسرانه فقيل: (أتب من أبي لهب)(٢). وفيما سوى هذه الآية ورد لفظ الأب مضافاً إلى الضمائر لا إلى الأسماء الظاهرة.

أما لفظ الأم فقد ورد مضافاً إلى أكثر من اسم ظاهر، فقال تعالى:

هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَكُ ۗ مُّ كَمَنَ أُمَّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَكَمِّدَ هُوَ ٱلَّذِي وَأُخَرُ مُتَكَيْبِهَا لَكُ الْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَكَيْبِهَا لَكُ إِلَا أَل عمران ٣]، وقال تعالى:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيثُ وَعِندَهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ اللَّهُ الْكِتَابِ اللَّهُ الْكِتَابِ اللَّ

وكنى سبحانه وتعالى عن مكة المكرمة (بأم القرى)، لكونها أصلاً لما حولها من قرى. فقال تعالى:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ومجمع الأمثال: ١/٢٠٦.

وَهَاذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِلْنَاذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلِهَا ۚ [٩٢ الأنعام ٦]، وقال تعالى:

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنْمَذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ [٧ الشورى ٤٢].

#### (ج) أمثال المبنى:

المبنى كالمكنى، لا يكاد يختلف عنه في غير ابتدائه بلفظ (ابن أو بنت أو ابنة) بدلاً من ابتداء المكنى بلفظ (أب أو أم) والملاحظ أن لفظ الذكورة أكثر استخداماً في المفرد منه، فقد أطلقوه على مفرد ما لا يحتاجون فيه إلى التمييز بين مذكره ومؤنثه. وقد علل ابن الأثير هذه الظاهرة بجريهم على الأصل في تغليب المذكر على المؤنث، ألا تراهم قالوا: (ابن عرس)، و(ابن آوى)، ولم يقولوا (بنت عرس)، و(بنت آوى) كما قالوا: (بنت لبون)، و(بنت مخاض) لأن هذه مما يؤلف ويقتني فاحتاجوا إلى فارق بين الذكر والأنثى وتلك، حيث لم تؤلف ولم تقتن، لم يحتاجوا إلى معرفة بعضها من بعض. فقالوا في الواحد ابن كذا. وكان لفظ التذكير أخف عليهم(۱). وقد يبدو هذا التعليل مقبولاً إلى حد ما لأول وهلة غير أن ما سلكوه في الجمع يقوض هذا التعليل وغيره. فقد آثروا فيه لفظ التأنيث على التذكير، مع أن لفظ التذكير فيه ليس بأثقل من لفظ التأنيث على التذكير، مع أن لفظ التذكير فيه ليس بأثقل من لفظ التأنيث فلا سبيل إلى تعليل إيثارهم لفظ التذكير فيه ليس بأثقل من لفظ التأنيث فلا سبيل إلى تعليل إيثارهم لفظ

<sup>(</sup>١) «المرصع»: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٥٣-٥٥.

التأنيث في المجموع بتغليب أو خفة. فقال ابن الأثير نفسه: (ما أضيف من الأبناء والبنات لغير الأناسي، سواء كان لحيوان أم جماد، فإنه يجمع مذكره ومؤنث على بنات. فيقال في (ابن اللبون)، و(ابن المخاض)، و(ابن آوى): (بنات اللبون)، و(بنات المخاض)، و(بنات المخاض)، و(بنات المخاض)، و(بنات آوى). لأن الجموع كلها مؤنثة، ولا يجمع الابن في لهذا النوع على بنين إلا ما جاء شاذاً نحو: (بني نعش) في (بنات نعش)، و(بني برح) في (بنات برح) وهي الداهية. وإن كان القياس يقتضي خلاف ذلك. ولكن الاستعمال العرفي يمنع منه ولهذا أحد ما غلب فيه المؤنث المذكر(1)

ومن أمثلة هذا النوع المبدوءة بلفظ (ابن): (ابن جلا)(۱)، (ابن خلاوة)(۱)، (ابن البوح)(۱). أما المبنيات التي وردت مبدوءة بلفظ (بنت أو ابنة) فهي: (بنت الجبل)(۱)، (بنت برح)(۱). أما صيغة الجمع فهي قليلة، ومنها: (بنات الطريق)(۱)، (بنات طمار)(١).

أما في القرآن الكريم فلم أجد غير (ابن السبيل) في المبنيات المجازية مع كثرة المبنيات الحقيقية فيه.

(٣) نفس المرجع: ١٣٧/١.

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ١/٤٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١٣٢/١. (٥) نفس المرجع: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ٣٧٤/١.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٣٩١/١.

ولقد تكرر ورود (ابن السبيل) في القرآن الكريم ثماني مرات(١) كقوله تعالى:

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْبِكِ وَٱلْمِتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ (١٧٧ البقرة ٢].

ولقد ضرب المثل بقسم من المبنيات الحقيقية، فقال تعالى:

وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا اللَّهِ مَنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا اللَّهُ مَنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مُلكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ وَقَالُوٓا إِلَّا عَبْدُ أَنْهُمُ اللَّهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَةِ بِلَ [٥٧-٥٩ الزخرف ٤٣].

وأما في الحديث النبوي الشريف فقد روي عنه على أنه قال: «ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه» (٢). وروي عنه على أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين؟» وهو العمر الذي قال الله فه:

﴿ أُولِم نَعْمَرُكُم مَا يَتَذَكَّر فَيه مِن تَذَكَّر ﴾ كما روي عنه ﷺ أنه قال: «من أشراط الساعة أن يغلب على

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم: [٢١٥ البقرة ٢]، و[٣٦ النساء ٤]، و[١١ الأنفال ٨]، و[٦٠ التوبة ٩]، و[٢١ الإسراء ٢٧]، و[٣٨ الروم ٣٠]، و[٧ الحشر ٥٩].

<sup>(</sup>٢) والجمع والتخريج): ١٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) وأمثال الحديث، للرامهرمزي: ٩٩.

الدنيا لكع بن لكع. وأفضل الناس يومئذ مؤمن بين كريمين»(۱). أما ابن آدم فقد ورد في أكثر من مثل من أمثاله على منها قوله: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب أو مال لابتغى إليهما ثالثاً. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب»(۱).

أما في العهدين القايم والجديد فإن أمثال هذا النوع نادرة حيث لم أقف على غير مثلين في كل عهد(٣).

#### (c) أمثال الموخى (الأخوة والأخوات):

وردت طائفة من الأمثال العربية، وفيها لفظ الأخ والأخت، وهي لا تكاد تختلف عن أمثال المكنيات والمبنيات في غير تضمنها لفظ الأخ أو الأخت، بدلاً من الأب أو الأم من المكنيات، والابن والبنت في المبنيات. ولهذا قرنت معها حتى أن بعضهم أطلق عليها لفظ الموخى. فذكر السيوطي أن ابن السكيت ألف كتاب «المثنى والمكنى والمبنى والموخى»(١).

ومن لهذه الأمثال: (أخوك: من صدقك النصيحة)(٥)، (أخو

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٩٤٢.

<sup>(</sup>۳) انظر «میخا»: ۱۰/۸، «مراثي أرمیا»: ۳/۶، «متی»: ۳٤/۱۲، «مرقص»: ۱۹/۲.

<sup>(</sup>٤) والمزهري: ١/٩٠٥.

<sup>(</sup>٥) ومجمع الأمثال»: ١/٢٤.

الكظاظ من لا يسأمه) (١)، (أخو الظلماء أعشى بليل) (١).

فالإخاء في هذا كله مجازي، وليس إخاء حقيقياً. ولم يرد من هذا في الأخوات غير قولهم: (الشبهة أخت الحرام)(٣)، وقولهم للفرس: (على أختك تطردين)(٤).

ولقد تضمن القرآن الكريم عدداً من الأمثال، ورد فيها لفظ الأخ أو الأخت كقول على الله على الله على الم

إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينِّ [٧٧ الإسراء ١٧].

أما الأخت فقـد وردت في قولـه تعالى:

كُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّنَةُ لَعَنَتُ أُخْلَها [ ٣٨ الأعراف ٧]. وقوله تعالى: وَمَانُرِيهِم مِّنْءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها اللهِ الزخرف ٤٣].

أما في الحديث الشريف فقد روي عنه على أنه قال: «النوم أخو الموت»، حين قيل له: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا، النوم أخو أخو الموت. وأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون»(٠). وهذا هو الحديث الوحيد الذي أضيف فيه الإخاء إلى غير الإيمان والمؤمنين.

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ١/٧٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١/٤١٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) والجمع والتخريج»: ١٢٧٢.

وكل ما سواه مما وقفت عليه من أمثاله على إنما ينصرف إلى إخاء الإيمان. كقوله على: «المسلم أخو المسلم» (۱)، ولهذه الأمثال كثيرة تناولت جوانب متعددة من صلة الأخ بأخيه وما ينبغي أن تكون عليه. منها قوله على: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك» (۱)، «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (۱)، «مثل المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقى إحداهما الأخرى» (۱)، «من أربى الربا: استطالة المرء في عرض أخيه» (۱)، «من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» (۱).

أما الأخت فلم أقف في أمثاله على غير قوله: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها» (٧) .

ولم أقف في العهد القديم على غير مثل واحد (^)، كما أن أمثال هذا النوع في العهد الجديد كانت نادرة (٩).

ولم يكتف على بالتجوز في استخدام الآباء والأمهات، والأخوة والأخوات، بل تعداها إلى العمات. فقد روي عنه على أنه قال: «أكرموا عمتكم النخلة»(١٠)

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١١٣٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٨٦٢.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ١٢٣١.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٨٣٣.

<sup>(</sup>۹) انظر «متی»: ۲۳/۸.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٨٣٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: . . . .

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ....

<sup>(</sup>٨) انظر وأمثال: ٩/١٨.

<sup>(</sup>١٠) (الجمع والتخريج): ١٩٢.

#### (هـ) أمثال الذوين (الأذواء والذوات):

وردت طائفة غير قليلة من الأمثال العربية تميزت بتضمنها لفظ (ذو) للمذكر بمعنى صاحب، و(ذات) للمؤثنة، منها: (إن الحبيب إلى الإخبوان ذو المال)(١)، (إنه لذو بزلاء)(١)، (أتى عليهم ذو أتى)(١)، (أجرأ من ذي لبد)(١)، (أجمل من ذي العمامة)(١)

أما ما وردت فيها الذوات فهي: (خرقاء ذات نيقة)(١)، (أخزى من ذات النحيين) (١)، (أشعل من ذات النحيين) (١)، (أشع من ذات النحيين) (١).

وفي القرآن الكريم ورد اللفظان إفراداً وتثنية وجمعاً في الحالات الإعرابية الشلاث رفعاً ونصباً وجراً ما يزيد على مائة مرة (١٠). غير أن الآيات الكريمة التي تضمنتها ليست جميعها أمثالاً. ومع ذلك فقد ورد في الأمثال أو التعبيرات المثلية كقول تعالى:

# وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِإِنَّ [٧٦ يوسف ١٢].

(١) «مجمع الأمثال»: ١/ ٠٠.

(۲) نفس المرجع: ١/٥٨.(۳) نفس المرجع: ١/٥٩.

(٤) نفس المرجع: ١/٢٥٧. (٥) نفس المرجع: ١/٠٠٠.

(٦) نفس المرجع: ١/٣٣٠.(٧) نفس المرجع: ١/٣٥٧.

(A) نفس المرجع: ١/٥٢٥.
 (٩) نفس المرجع: ١/٥٣٩.

(١٠) انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم».

وقد أورده الثعالبي في تفضيله لما في القرآن الكريم على أمثال العرب والعجم والعامة والخاصة(١). وكذلك قوله تعالى:

وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَٰيَرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمُو (1) [٧ الأنفال ٨].

أما في الحديث النبوي الشريف، فقد وردت طائفة غير قليلة منها، اكثرها تضمنت اللفظ الحاص بالتذكير (ذو) وهي قوله ﷺ: «أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة»، «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»، «أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً»، «إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع»، «شر الناس ذو الوجهين الذي يأتى هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه».

ولم أقف على شيء في أمثال العهد القديم على غير قول واحد (٣). أما في العهد الجديد فلم يرد لأي من اللفظين ذكر فيه.

<sup>(</sup>١) «خاص الخاص»: ١٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٢٨. (٣) انظر «أمثال»: ٢٠/٥٠.



ثالثاً: التعبيرات المثلية التقليدية



## ثالثاً: التعبيرات المثلية التقليدية

عدت من الأمثال طائفة من التعبيرات الموجزة لم تتضسن حكماً ولا قصصاً أو حكايات، ولا تمثيلاً أو تصويراً. أو في الأصح لم تكتسب المثلية بشيء من هذا كله. ولم تكن لها موارد معينة، نقلت منها إلى مضارب تماثلها. وإنما هي عبارات تضمنت معاني معينة تفي بأغراض معينة تتكرر الحاجة إليها، في حياة الناس اليومية ويتبادلونها بينهم، أو يستخدمونها كلما دعت الحاجة واقتضت المناسبة، من دعاء أو مدح أو هجاء، أو تهنئة أو تعزية أو استقبال أو توديع وغير ذلك.

ولقد كثرت هذه التعبيرات حتى لفتت الأنظار إليها، واسترعت اهتمام الباحثين من المعنيين باللغة وآدابها وحكمها وأمثالها، وأساليب التعبير فيها. فألف أكثر من واحد منهم مؤلفات خاصة بها، ولعل من أبرز ما وصل إلينا منها كتاب «الأمثال» لأبي عكرمة عامر بن عمران الضبي التعبير فقد قدم له مؤلفه بقوله: (هذا الكتاب ألفناه في معاني كلام العرب السائر مما يحتاج إلى تفسيره لكثرة استعماله وبيناه بشواهد من الشعر واللغة وفسرنا ذلك ونسبنا إلى كل غالم قوله)(١).

وكتاب «الفاخر» للمفضل بن سلمة بن عاصم (ت ٢٩٠هـ). وقد

<sup>(</sup>١) «أمثال أبي عكرمة»: المقدمة.

قدم لكتابه بنحو ما قدم به أبو عكرمة.

وكتاب «الزاهر في معاني كلمات الناس»(۱) لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت٣٢٨هـ). فضلًا عن الأعداد غير القليلة التي تضمنتها الكتب الخاصة بالأمثال. ومن هذه العبارات التقليدية التي عدت أمشالًا ودخلت في الكتب الخاصة بالأمثال قولهم: (لعالملان)(۱)، ولا يقال لغير العائر في الدعاء له بإقالته من عثرته.

فإذا أرادوا الدعاء عليه ـ لا له ـ قالوا: (لا لعا لك) (٣) ، أي: لا أقال الله عشرتك . فإذا أرادوا الدعاء عليه والشماتة بسقوطه قالوا: (لليدين وللفم) (١٠) ، أي: أسقطك الله عليهما معاً بمعنى شدد الله سقوطك . إذ الغالب فيمن يكون سقوطه هيناً أن يتقي بيديه سقوط جسمه ، أما إذا كان السقوط شديداً فلا يمكنه ذلك .

وقسولهم: (أفسرخ روعمك)<sup>(۱)</sup>، أي: سكن الله روعمك. قال الميداني: (يضرب لمن يدعى له أن يسكن روعه)<sup>(۱)</sup>.

وقولهم: (تربت يداك) (٧)، وهو من أمثالهم التي لم يرد بها دلالة لفظها. (قال أبو عبيد: أي: افتقر حتى لصق بالتراب. وهذه كلمة جارية على السنة العرب يقولونها ولا يريدون بها وقوع الأمر) (٨). ومثلها في

<sup>(</sup>١) والزاهر»: العنوان والمقدمة.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) دمجمع الأمثال»: ٢/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ١٨٢/١.

حكمها قولهم: (هوت أمه)(۱)، أي: سقطت. مع أنه دعاء فلا يراد به وقوع الأمر وإنما يقال عند التعجب والمدح(۱). ومثله كذلك قولهم: (ثكلتك أمك)(۱)، و(هبلته أمه)(۱)، فمثل هذه التعبيرات ليست دعاء على المرء بما يدل عليه ظاهرها من معان بل قد تكون دالة على ضد ما يدل عليه هذا الظاهر.

ومثل هٰذه الأمثال كثيرة في الأمثال العربية، ولم أقف على شيء منها في أمثال العهدين. ووردت قلة قليلة منها في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿هيهات هيهات لما توعدون﴾ [٣٦ المؤمنون ٣٣] وقوله تعالى: عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ أَنفُسَكُمُ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمُ أَنفُسَكُمُ الْمَائدة ٥].

أما الحديث النبوي الشريف، فقد وردت مثل هذه الأمثال أو التعبيرات فيه. منها قوله ﷺ: «أفرخ روعك»، وقد نسب خطأ إلى معاوية بن أبي سفيان(٥).

ومنها قوله ﷺ: «تربت يمينك» عن أم سلمة ـ زوجة رسول الله ـ أنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فسألته عن المرأة التي ترى في المنام ما يرى الرجل. قال: «إذا رأت الماء فلتغتسل». قالت: قلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: «تربت يمينك

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ٢/٨٥٨.(٢) نفس المرجع: ٢/٨٥٨.

 <sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢١٣/١.
 (٤) نفس المرجع: ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر «جمهرة الأمثال»: ١/٥٥-٨٦، «كنز العمال»: ٥/١١٤.

وفيما يشبهها ولدها إذاً »(١) .

ومنها: «حوالينا ولا علينا». دعا بهذا الدعاء بعد أن استسقى للناس في سنة قحط فأغاثهم الله بمطر لسبعة أيام متصلة فتقطعت السبل وتضررت الأموال. فرفع رسول الله عليه ثم قال: («اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والظراب وبطون الأودية وبطون الشجر» فأقلعت السحابة وخرجت الناس تمشي في الشمس)(٢).

ومنها قوله ﷺ ـ وقد شرع بالخروج من داره ليلة الهجرة وكانت محاطة بالمشركين ليقتلوه فيها: «شاهت الوجوه» فخرج منها ولم يره أحد منهم (٣).

<sup>(</sup>۱) «البخاري»: ۱/۲۱، ۱۵۱/، ۸/۰۵، «مسلم»: ۱/۲۵۱ وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) والجمع والتخريج): ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٥٩٨.

رابعاً: الأمثال الشعبية



## رابعاً: الأمثال الشعبية

الأمثال كغيرها من فنون القول الأخرى، فهي وإن درجت تحت اسم واحد، إلا أنها تتنوع وتتباين. بل هي أكثر من تلك الفنون تنوءاً وتبايناً. لكونها ـ كما قال أبو هلال العسكري ـ (تتصرف في أكثر وجوه الكلام وتدخل في جل أساليب القول)(۱). ولهذا فقد ميز الباحثون بينها وفقاً لتنوع تلك الأساليب شكلاً ومضموناً. ومنها الأمثال الشعبية التي تهمنا في هذا الموضع من البحث. وقد عرف زايلر المثل الشعبي بأنه: (القول الجاري على ألسنة الشعب الذي يتميز بطابع تعليمي وشكل أدبي مكتمل، يسمو على أشكال التعبير المألوفة)(۱). ولخصت الدكتورة نبيلة إبراهيم خصائص المثل الشعبي عنده بقولها: (ويمكننا أن نلخص خصائص المثل عند زايلر فيما يلى:

- ١ ـ أنه ذو طابع شعبي .
  - ٢ ـ ذو طابع تعليمي.
- ٣ ـ ذو شكل أدبي مكتمل.
- ٤ ـ يسمو عن الكلام المألوف رغم أنه يعيش في أفواه الشعب ٣٠).

<sup>(</sup>١) «جمهرة الأمثال»: المقدمة.

<sup>· (</sup>٢) «أشكال التعبير»: ١٤٠. (٣) نفس المرجع والموضع.

ولقد وردت طائفة من الأمثال الشعبية في العهد القديم، منها: (يا ابن آدم ما هٰذا المثل الذي على أرض إسرائيل القائل طابت الأيام وخابت كل رؤيا) [حزقيال ٢٢/١٦]. (هو ذا كل ضارب مثل يضرب مثلاً عليك قائلاً: مثل الأم بنتها). أما في العهد الجديد فقد ندر وجود هٰذا النوع، ومنه قول عيسى عليه السلام للجموع التي احتشدت حوله في محنته: (على كل حال تقولون لي هٰذا المثل: أيها الطبيب اشف نفسك) [لوقا ٤/٣٢]. وقوله عليه السلام: (لأن في هٰذا يصدق القول: واحد يزرع وآخر يحصد) [بوحنا ٤/٣٢].

أما الأمثال العربية فإن من الطبيعي أن تكثر فيها الأمثال الشعبية. فهي أمثال أمة وشعب لا أمثال فرد بعينه. والأمثال الشعبية في كل أمة تقريباً، تعد قسماً من قسمي أمثالها الرئيسين. وهما أمثال المخاصة والعامة. وقد نبه إليها أكثر المعنيين بدراسة الأمثال العربية القديمة منها والحديثة وبخاصة المحدثون منهم (۱).

أما القرآن الكريم فقد خلا خلواً تاماً من أمثالها. وعندما تحدث عن الأمثال التي ضربها الجاهليون في محاجتهم للرسول على التفى القرآن الكريم بالإشارة إليها أو حكايتها بأسلوبه المعجز. كقوله تعالى:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَاتُمْ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظَامَ وَهِى رَمِيتُ ﴿ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) دفجر الإسلام»: ٦١، «تطور الأساليب النثرية».

وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَاجَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ وَقَالُوٓا اللهِ مُنَا اللهِ مُونَ اللهِ عَالَهُمْ اللهِ مُونَا اللهِ عَلَيْهُ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ وَقَالُوٓا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُنَا فَعَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وكذلك الحديث النبوي الشريف، إلا ما كان على قد تمثل به من أمثال الجاهلية. منها قوله: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت»(١).

وقوله على السلمة : «يا سلمة أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك» ، قلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلاً فأعطيته إياها. فضحك رسول الله على وقال: «إنك كالذي قال الأول: اللهم ابغني حبيباً هو أحب إلى من نفسي»(١).

(١) «الجمع والتخريج»: ٩٦.

(٢) نفس المرجع: ٢٠٥.



# خامساً: الأمثال الحكمية

- ١ ـ المثل والحكمة.
- ٢ \_ عامة الأمثال الحكمية.
- ٣ \_ الأمثال الحكمية على (أفعل).
  - ٤ \_ الأمثال الحكمية العددية.



## خامساً: الأمثال الحكمية ١ ـ المثل والحكمة.

ذهب اللغويون العرب إلى أن الحكمة من المنع فهي تمنع من الجهل. وربطوا بينها وبين حكمة لجام الدابة، التي تتحكم بها وتمنعها من الجموح. غير أنهم كانوا قد أدركوا أن من الصعوبة بمكان تلخيص أسرة الكلمة كما يقول أستاذنا الدكتور ناصف في ناحية أو كيفية معينة (۱). وأن معاني الكلمات ليست لها سور يحيط بها بدقة (۱). فتجاوزوا المنع ـ في تفسيرهم الحكمة ـ إلى معان أخرى، ليست هي المنع ذاته، وإن كانت غير منقطعة عنه كالفهم الدقيق، والنظر السديد، ومعرفة الأشياء على ما هي عليه، وإتقان الشيء وإحكامه. ومن هذه المعاني يمكن الانتهاء إلى أن الحكمة: وضوح الرؤية، رؤية الحياة وما يضطرب فيها على ما هي عليه أو قريباً مما هي عليه. وأن الحكم إن هي إلا انعكاسات وأصداء لنظرات سديدة وخطرات صائبة فطرية أو مكتسبة. فالحكم تمكن من الحياة وتعين المتسلحين بها على اجتياز دروبها بخطى مطمئنة.

<sup>(</sup>١) «نظرية المعنى في النقد العربي»: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١٧٦.

ومن هنا كانت للحكم الصدارة بين أنواع الأدب التعليمي. ولعل طابعها التعليمي هذا من أبرز ما تميزت به، فالذي لا شك فيه أن الحكيم كان يهدف، أول ما يهدف، إلى التعليم والتوجيه والإرشاد عند نطقه بحكمته.

ولهذا رأينا المتحدثين عن الحكم ـ قدماء ومحدثين ـ يفسرونها بما يبرز طابعها التعليمي ويوضحه. فذهب القدماء إلى أنها تمنع من الجهل، وانتهى المحدثون إلى أنها: الكلام القائم على العلم، والموجّه إلى الصواب والسداد في القول والعمل(۱).

وقد اشتركت مختلف الأمم والأقوام في هذا التراث الحكمي، وسأقوم فيما يلي بعرض ما جاء في العهدين وعن الجاهليين وما تضمنه القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف من أمثال حكمية مؤثرين تناولها في ثلاثة أقسام:

الأول: نتناول فيه عامة الأمثال الحكمية وهي التي لم ترد على صيغة (أفعل) ولم تعتمد العدد في صياغتها.

الثاني: ما جاء من الأمثال الحكمية على صيغة (أفعل).

الثالث: الأمثال الحكمية العددية.

<sup>(</sup>١) والحكم والأمثال: ٧.

#### (٢) عامة الأمثال الحكمية

## في العهد القديم:

لقد كثرت الأمثال الحكمية في العهد القديم كثرة ظاهرة، وقد سبقت الإشارة إلى إطلاق العهد القديم لفظ الأمثال على سفر كامل من أسفاره البالغ عددها تسعة وثلاثين سفراً. وهذا السفر من بين أسفاره الكبيرة وليس من صغارها ولا من أوساطها، فلقد تضمن واحداً وثلاثين إصحاحاً ولم تنحصر أمثاله الحكمية في هذا السفر أو تقتصر عليه.

ففي سفر الجامعة، وسفر أيوب، والمزامير أعداد غير قليلة من هذه الأمثال فضلًا عما تناثر في أسفاره الأخرى منها.

ولقد جاءت لهذه الأمثال فردية وزوجية. والزوجية منها أكثر بكثير من الفردية.

ومن الفردية: (لا تكن حكيماً في عيني نفسك) [أمثال ٧/٣]، (مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان عن أشراك الموت) [أمثال ٢٧/١٤].

أما الزوجية أو الثنائية، وهي أكثر هذه الأمثال الحكمية، فقد أردفت فيها العبارات الأولى بعبارات مؤتلفة معها أو مكملة لها أو مختلفة عنها

أو مضادة لها. فالأمثال المختلفة أقل هذه الأنواع الثلاثة. وأكثر هذه الأمثال الثنائية أو الزوجية كانت قد جاءت مؤتلفة ومتضادة.

ومن المؤتلفة: (لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأئمة) [أمثال 19/٤]، (الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيئته يمسك) [أمثال 7٢/].

ومن المختلفة: (من يكدر بيته يرث الريح والغبي خادم لحكيم القلب) [أمثال ٢٩/١١]، (أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك) [أمثال ٢٩/٢].

أما المتضادة \_ وهي أكثر الأنواع الثلاثة \_ فمنها:

(الحكماء يرثون مجداً، والحمقى يحملون هواناً) [أمثال ٣/٥]، (من جمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخز) [أمثال ٨/٥].

ولقد كثرت الأمثال الحكمية في العهد الجديد كثرتها في العهد القديم. وجاءت هذه الأمثال فردية وزوجية أو متعددة.

فمن الفردية: (سراج الجسد العين) [متى ٢٢/٦، ٣٤/١١،]، (حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك) [متى ٢١/٦، لوقا (حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك) [متى ٢١/٦، لوقا

أما الزوجية والمتعددة فقد جاءت مؤتلفة أو متقاربة، كما جاءت مختلفة ومتضادة. فمن المؤتلفة أو المتقاربة أو المكملة: (كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار) [متى ١٩/٧]، (كل

مملكة منقسمة على ذاتها تخرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت) [متى ٢٥/١٥، لوقا ١٧/١١، مرقس ٢٤/٣].

ومن النزوجية المتضادة: (بكلامك تبرر، وبكلامك تدان) [متى ٣٧/٢، (لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى) [متى ١٢/٨، لوقا ٥/٣، مرقس ١٧/٢].

ولقد جاءت طائفة غير قليلة من أمثال العهد الجديد مصدرة بلفظ العموم (كل) منها: (كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم. افعلوا \_ هٰكذا \_ أنتم أيضاً بهم) [متى ١٢/٧، لوقا ٢/١٣]، (كل شجرة لا تضع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار) [متى ١٩/٧].

أما الأمثال الحكمية العربية القديمة فقد جاءت أيضاً فردية وزوجية . والفردية منها أكثر من الزوجية . ولقد جاءت الفردية منها والزوجية جملًا اسمية وفعلية . والاسمية تمثل الكثرة المطلقة منها .

ومن الأمثال الحكمية الفردية قولهم: (أخوك من صدقك النصيحة)(١)، (أول الغزو أخرق)(١)، (الأمر يعرض دونه الأمر)(١)، (أول الحزم المشورة)(٤)، (أول الشجرة النواة)(٩).

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ١/٣٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٦٨/١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٨١/١.

ومن الأمثال الحكمية الفردية التي صيغت بجمل فعلية قولهم: (إن تعش تر ما لم تره)(١)، (تقطع أعناق الرجال المطامع)(١)، (حال الأجل دون الأمل)(١).

أما الزوجية والمتعددة فقد جاءت مؤتلفة أو مكملة، ومختلفة، ومتضادة، وأقلها المؤتلفة، وتليها المختلفة، وأكثرها المتضادة.

ومن المؤتلفة قولهم: (خل سبيل من وهي سقاؤه ومن هريق بالفلاة ماؤه)(أ)، (خل من قل خيره في الناس غيره)(أ)، (الصمت حكم وقليل فاعله)(أ).

ومن المختلفة قولهم: (إذا ضربت فأوجع، وإذا زجرت فأسمع) (١٠)، (إذا كويت فأنضج، وإذا مضغت فأدقق) (١٠)، (رب عجلة تهب ريثاً، ورب فروقة يدعى ليثاً، ورب غيث لم يكن غيثاً) (١٠).

ومن المتضادة قولهم: (إنما تفر ممن ترى ويغرك من لا ترى)(١٠٠)، (إن خيراً من الخير فاعله، وإن شراً من الشر

 <sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ٧٩/١.
 (٢) نفس المرجع: ١/٩٥/١.

 <sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١/٤/١.
 (٤) نفس المرجع: ١/٤/١.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ١/٧٤٠. (٦) نفس المرجع: ١/٧٥٥.

<sup>(</sup>V) «مجمع الأمثال»: ١/٢١. (A) نفس المرجع: ١/٩٩.

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: ١٩٥/١. (١٠) نفس المرجع: ١٩٥١.

## فاعله) (١)، (إن مع الكثرة تخاذلًا، ومع القلة تماسكاً) ١٠).

ومما تجدر ملاحظته، أن الحكيم كثيراً ما يعمد إلى المؤكدات لتأكيد حكمه، كيما يشعر السامع والقارىء بتأكده من صحة مضمون هذا الذي ذهب إلى تقريره في حكمته. فكان من الطبيعي أن تنال الجمل الاسمية الحظوة لديه، لدلالتها بطبيعتها على الثبوت وتكثر مؤكداتها، وبخاصة الحرف المشبه بالفعل (ان) كقولهم: (إن الرثيئة تفثء الغضب) (")، (إن الجبان حتفه من فوقه) (ان)، (إن المعافى غير مخدوع) (ان)، (إن المعافى غير مغدوع) (ان)، (إن في الشر خياراً) (ان)، (إن الحديد بالحديد يفلح) (ان).

وكان من الطبيعي كذلك أن يكثر دوران الاسم الدال على الذات العاقلة (من) في الأمثال الحكمية. إذ الحكمة من هذه الذات العاقلة وإليها. ولذلك تصدر هذا الاسم كثيراً من هذه الأقوال. منها:

(من عاشر الناس بالمكر كافئوه بالغدر) (^) ، (من أكثر أهجر) (^) ، (من حفر مغواة وقع فيها) (١١٠ ، (من يسمع يخل) (١١٠ ،

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ١/٨٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١٨/١.

<sup>(</sup>٦). نفس المرجع: ١٩/١.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع: ٣٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٨/١.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ١٩/١.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٢٠/١.

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: ٢/٢٩/٢.

<sup>(</sup>١٦) نفس المرجع: ٣٣٢/٢.

(من ينكح الحسناء يعط مهرها)(١) .

ولما كانت الحكم أحكاماً عامة مطلقة، كان من الطبيعي أن تكثر فيها الألفاظ الدالة على العموم والشمول، وبخاصة لفظ (كل)، فقد تصدر كثيراً من هذه الأمثال الحكمية. منها قولهم:

(کل ذات صدار خالة)(۱)، (کل ضب عنده مرداته)(۱)، (کل امریء سیعود مریباً)(۱)، (کل ذات بعل ستقیم)(۱).

وكما كثرت الحكم الكلية، فقد كثرت البعضية أو الجزئية. فما كل حكم يمكن أن يعم ويشمل، فقد يصدق على بعض دون بعض. ومن هنا كثر استخدام الألفاظ الدالة على البعضية أو الجزئية، مثل (بعض) و(من) بمعناها، و(قد) الداخلة على الفعل المضارع، لما تفيده من احتمال وتوقع لا تغيره قلة المحتمل المتوقع أو كثرته. وكذلك (رب) اسماً كانت أو حرفاً دالة على القلة أو الكثرة. فخلاف النحاة فيهما لا يغير من طبيعتهما في دلالتهما على البعضية (١٠).

ومن الأمثال الحكمية التي وردت فيها هذه الألفاظ وكان لها دورها

<sup>(1) «</sup>مجمع الأمثال»: ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>Y) «مجمع الأمثال»: ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢/١٠٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٢/٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) «مغنى اللبيب» (رب): ١١٨، (قد): ١٤٦.

الفعال فيها قولهم: (بعض الشر أهون من بعض)(١)، (بعض الجدب أمرأ للهزيل)(١)، (بعض القتل إحياء للجميع(١).

وقالوا: (من الخوطىء سهم صائب) (١٠)، (منك وبضك وإن كان سمارا) (١٠)، (منك أنفك وإن كان أجدع) (١٠).

وقالوا: (قد يبلغ القطوف الوساغ) (١٠) ، (قد يبلغ الخضم بالقضم) (١٠) ، (قد يدفع الشر بمثله) (١٠) .

وقالوا: (رب عجلة تهب ريثاً، ورب فروقة يدعى ليثاً، ورب غيث لم يكن غيثاً(١١)، (رب أكلة تمنع أكلات)(١١)، (رب مكثر مستقل لما في يديه(١٢).

وغير خاف أن الحكم، في إفادتها التعليم والنصح والإرشاد والتوجيه، تتجه إلى المستقبل أكثر من اتجاهها إلى الحاضر أو الماضي، فهي وليدة الماضي وذخيرة المستقبل. وليدة خبرة الحكيم وحصيلة تجاربه، وعدة لمن يقف عليها ويرغب في الانتفاع بها. كما أنها نظرات سديدة تربط بإحكام بين الأسباب ونتائجها.

<sup>(</sup>١) «مجمع الأمثال»: ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٢٠ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٢/٥٦.

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>١١) نفس المرجع: ١٥/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٣٠٥/٢.

<sup>(</sup>٦) نفس السرجع: ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>١٠) «مجمع الأمثال»: ١١/١٤.

<sup>(</sup>١٢) نفس المرجع: ١٦/١٤.

ومن هنا كان أسلوب الشرط من أبرز قوالبها. ويكفي أن نقف على أداة واحدة من أدوات الشرط لنتبين كثرة ما جاء من الحكم على هذا الأسلوب. وهي (إذا)، الظرف الخاص بما يستقل من الزمان. فقد قالوا:

(إذا جاء الحين حارت العين)(١)، (إذا عز أخوك فهن)(١)، (إذا ترضيت أخاك فلا أخا لك)(١).

ولقد جاءت الأمثال الحكمية منفية كما جاءت مثبتة لكون الحكم: أحكاماً بالسلب أو الإيجاب لشيء أو عليه. لذا فقد كثر استخدام ما أفاد النفي وبخاصة (ليس) والمشبهات بها مثل (ما) و(لا) وسائر ما يفيد النفي مثل (لم) و(لن) و(لا) بكل أنواعها. ومما وردت فيه (ليس) قولهم:

(ليس لما قرت به العين ثمن)(1)، (ليس لعين ما رأت ولكن ليد ما أخذت)(1)، (ليس بعد السلب إلا الإسار)(1).

وكثيراً ما لا تكتفي الحكم بذم الذميم للتنفير منه، ومدح الحميد للإغراء به. بل تعمد إلى الأمر والنهي بشكل مباشر صريح. فمن الأمر قولهم:

## (اترك الشر يتركك) (١) ، (اتق شر من أحسنت إليه) ١٠)

| . 44/1 : | (٢) نفس المرجع | .٣٠/١ | (١) «مجمع الأمثال»: |
|----------|----------------|-------|---------------------|
|----------|----------------|-------|---------------------|

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٦٥/١.(٤) نفس المرجع: ٢/١٦٥.

 <sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٢/١٦٥.
 (٦) نفس المرجع: ٢/١٧٨.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ١/١٨٩.(٨) نفس المرجع: ١/١٩٨.

(تناس مساوىء الإخوان يدم لك ودهم)(١) .

ومن النهي قولهم: (لا توك سقاءك بأنشوطة)(١)، (لا تمسك ما لا يستمسك)(١).

أما القرآن الكريم فقد كثرت فيه الحكمة كثرة وصف من أجلها بالحكيم. فقال تعالى:

ِ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ فِي [١ يونس ١٠]، وقال تعالى: وَلَكَ ءَايَنَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمَكِيمِ فِي [٢ لقمان ٣١]. وقال تعالى: يَسَ فِي وَالْفُرَهُ اِنِ ٱلْمَكِيمِ فِي [١، ٢ يس ٣٦].

غير أننا هنا نريد أن نقف على ما سار منها في الناس أمثالًا لا غير. ولهذه كثيرة أيضاً، وقد جاءت فردية وزوجية، والفردية منها أكثر بكثير من الزوجية.

والزوجية منها أو المتعددة، غير قليلة فيه وقد جاءت مؤتلفة ومختلفة ومتضادة. والمتضادة أكثر هذه الأنواع الثلاثة. منها قوله تعالى:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [۱۸۷ البقرة ۲]، وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰۤ أَن تُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لَكُمْ ۗ [۲۱٦ البقرة ۲]،

<sup>(</sup>١) نفس المرجع: ١٩٨/١.

 <sup>(</sup>٢) ومجمع الأمثال: ٢/٧/٢.
 (٣) نفس المرجع: ٢١٧/٢.

وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّ قُواً [١٠٣ آل عمران ٣]، وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَائَعَا وَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِ وَٱلْعُدُونِ [٢ المائدة ٥]،

وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ آللَّهَ رَمَىٰ [17 الأنفال ٨]. ومَا رَمَيْتُ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ آللَّهَ رَمَىٰ

وَمَاتَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ وَمَاتَدُ رِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ وَمَاتِ ٢٤]،

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظَّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَالْهَالِلَّهُ وَلَا ٱلنَّورُ ﴿ وَالْهَ وَلَا النَّورُ ﴿ وَالْهَا لَا اللَّهُ وَلَا ٱلنَّورُ اللَّهُ وَلَا ٱللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا ٱللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَل

لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ [١٧] الفتح ٨٤]. وغيرها.

ومن المؤتلفة قوله تعالى:

وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ مَنْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاتُظْلَمُونَ

[۲۷۲ البقرة ۲]،

وَمَآ أَمْرُالسَّاعَةِ إِلَا كُلَمْتِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ [٧٧ النحل ١٦]، إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَـُلُواْ قَرْبَكَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوّاْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً وكَذَالِكَ يَفْعَـُلُونَ ﴿ إِنَّا النمل ٢٧]، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ لِنَّ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِسَوْفَ بُرَىٰ فِي مُمَّ يُجُزَّنَهُ الْمُعَ الْمُعَلِيْ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِسَوْفَ بُرَىٰ فِي أَمُّ يُجُزِّنَهُ الْمُعَارِفَا فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِا .

أما الفردية فهي كثيرة وهي كل ما سوى هذه مما سيطالعنا من آيات بينات.

ولقد جاءت أكثر هذه الأمثال الحكمية الزوجية منها والفردية اسمية ، وقليل منها جاءت فعلية . وغير خاف أن من أشباه الجمل ما تلحق بالاسمية أو الفعلية بحسب التقدير . كأن يقدر اسم مستقر أو استتر . وما جاء من هذه الأمثال الحكمية من جمل اسمية مثل قوله تعالى :

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ [٧٩ البقرة ٢]، هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَسْتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ [١٨٧ البقرة ٢]، كَم مِن فِئَ تِو قَلِيكَ لَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ عَلَمَ المَا البقرة ٢]، ٢٤٩١ البقرة ٢]،

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ [٣٤ النساء ٤]، وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [٧٧ الأنفال ٨]، وَأُولُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ [٧٥ الأنفال ٨]، الْكَوْلُواْ الْأَرْحَامِ اللَّهُ تَطْمَعِنُ الْقُلُوبُ [٧٥ الانفال ٨]، الْكَوْلُواْ الْمَالُ وَالْبَنُونَ ذِينَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَ الْمَالُ وَالْبَنُونَ ذِينَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَ الْمَالُ وَالْبَنُونَ ذِينَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ فِي مَا الْمَالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُوا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤُلُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤُلُولُولُ وَالْمُؤْل

ولقد جاءت طائفة كبيرة من الأمثال الحكمية المصوغة في جمل

اسمية مؤكدة. منها قوله تعالى:

فَإِنَّ خَيْرَ ٱلنَّادِ ٱلنَّقُوكَةُ [١٩٧ البقرة ٢]، إنَّ مَا آَمُولُكُمُ مُ وَأُولُكُمُ فِتَ نَدُّ آَلَةً وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَولُكُمُ فِتَ نَدُّ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ إِنَّمَا آَمُولُكُمُ وَأَولُكُمُ وَأَولُكُمُ فِتَ نَدُّ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عِندَهُ وَأَولُكُمُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

إِنَّمَايَعَ مُرُمَسَ عِدَاللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ [17 التوبة 9]، إِنَّالَظَنَ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا

[٣٦ يونس ١٠] ـ [٢٨ النجم ٥٣]، . إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَايُرِيدُ [١٠٧ هود ١١]،

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ١٨].

وأكثر ما صيغ منها في جمل فعلية كانت قد جاءت أمراً أو نهياً أو شرطاً أو نفياً. ويمكن أن نتبينها في التمثيل لهذه الأساليب. ولم أقف على ما خرج عن هذه الأساليب على غير قوله تعالى:

خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلًى [٣٧ الأنبياء ٢٦]، وَقَدْخَلَقَكُو ٱطْوَارًا ﴿ اللَّهُ الحَمْمِ (كَلَّ) غير قليل من الأمثال الحكمية فيه.

منها قوله تعالى:

كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ ٱلْمُؤْتِ

أَفَإِين مِتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١

كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُون ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ ١٨٥ آل عمران ٣] - [ ٣٥ الأنبياء ٢١] - [ ٥٥ العنكبوت ٢٩]، قُلُ كُنُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ [ ٨٤ الإسراء ١٧].

ولقد وردت طائفة من الأمثال الحكمية شرطية، وتصدر أكثرها اسم الشرط (من) الخاص بعموم الذات العاقلة. منها قوله تعالى:

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا [ ٢٦٩ البقرة ٢]، وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ مَن ٢٦ النساء ٤]،

مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُرَبِهِ ع [١٢٣ النساء ٤]،

مَن قَتَكُ نَفْسُا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا النَّاسَ جَمِيعًا النَّاسَ جَمِيعًا النَّاسَ جَمِيعًا (٣٢٦، المائدة ٥٥.

أما (ما) فلم تتصدر منها غير قوله تعالى: وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ قُرَّالَيْلَ إِلَّاقِلِيلَا

[١١٠ البقرة ٢]\_ [٢٠ المزمل ٧٣].

وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا ثُظْلَمُونَ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا ثُظْلَمُونَ ٢٧٢].

وتصدرت (أينما) قوله تعالى:

فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ [١١٥ البقرة ٢]، وقوله تعالى: أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدَرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً [٧٨ النساء ٤].

وتصدر الظرف الزماني (إذا) قوله تعالى:

وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوْرُدُّوهَا ﴿ [٨٦ النساء ٤]، فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (إِنَّ

[ ٦٦ النحل ٦٦].

ومما وردت فيه حروف الشرط قوله تعالى:

إِن يَنصُرُكُمُ أُللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ [١٦٠ آل عمران ٣]،

لَبِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدُنَّكُم آ [٧ إبراهيم ١٤]،

فَسَّنَالُوٓ أَأَهَٰ لَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمُ لِلاَتَعْ اَمُونَ ﴿ ٢٦] . النحل ١٦].

وتصدرت (لو) قوله تعالى:

وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ [١٥٩ آل عمران ٣]، وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْعَنْهُ [٢٨ الأنعام ٦]،

لَوْأَنفَقْتَ مَافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَ وَلَدَكَنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُ ( ٢٣ الأنفال ٨].

وكما جاءت الأمثال الحكمية فيه مثبتة، فقد جاءت منفية. وأكثرها جاءت منفية براما) و(لا)، وقليل منها جاء منفياً براليس) و(لن). ومما جاء منفياً براما) قوله تعالى:

وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ۚ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوَّ [٣٢ الأنعام ٦]، وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِحَ اللَّهَرَمَيْ [١٧ الأنفال ٨]، وَمَا آَمْرُ ٱلسَّنَاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ [٧٧ النحل ١٦].

ومما جاء منها منفياً بـ (لا) قوله تعالى :

لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا [١٢٣ البقرة ٢]،

لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا [٢٣٣ البقرة ٢]،

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلَّذِينُّ [٢٥٦ البقرة ٢]،

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ [٢٨٦ البقرة ٢].

ومما جاء منها منفياً بـ (ليس) قوله تعالى :

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ

بِأَللَّهِ [۱۷۷ البقرة ٢]،

لَّيْسَ عَلَىٰٱلْأَعْمَٰیٰحَرِجٌ ۗ [١٧ الفتح ٤٨]،

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى الْآَيُّ وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوْفَ يُرَى الْأَيُّ

[٣٩، ٤٠ آل عمران ٣].

وَكَن تَسَتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلِنِّسَآءِ وَلَوْحَرَضْتُمْ [١٢٩ النساء ٤]، لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا [10 النوبة ٩]، وَكُن يَجِ دَلِشُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (إِنَّ الْاحزاب ٣٣].

وجماءت طائفة في الأمشال الحكمية أوامر ونواهي بشكل مباشر صريح. فمن الأوامر قوله تعالى:

وَأْتُواْ ٱلْبُكُوسَتَ مِنْ أَبُوَابِهِكَا [١٨٩ البقرة ٢]، وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً [١٠٣ آل عمران ٣]، وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونَ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونَ إِلَيْ اللّهِ مِنْ اللّهِ فَاللّهُ فَيْ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهُ اللّ

[٢ المائدة ٥].

ومن النواهي قوله تعالى :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرِ إِلَى النَّهُ لَكُةً ﴿ ١٩٥ البقرة ٢]،

لَانْبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْآَذَيٰ [٢٦٤ البقرة ٢]،

وَلَانَبُ خَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْكِآءَ هُمْ

وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَيَّ [٥٨ الأعراف ٧] - [٥٨ هود ٢١].

أما الحديث النبوي الشريف فقد كثرت فيه الأمثال الحكمية الفردية منها والزوجية أو المتعددة.

وقد جاءت الزوجية فيه بأنواعها المختلفة: مؤتلفة ومختلفة ومتضادة: فمن المؤتلفة أو المتقاربة أو المكملة، قوله ﷺ:

«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود»(۱)، «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»(۲)، «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»(١)، «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(١)، «الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له»(٩)، «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً»(١)، «لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا»(٧).

## ومن المختلفة قوله على:

«سافروا تصحُّوا، واغزوا تغنموا» (٨)، «لا تبسط يديك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفاً»(١)، «سوء المجالسة شيح وعسر، وسوء الخلق شؤم»(١٠)، «الحسب المال، والكرم التقوى»(١١).

ومن التضاد أو المقابلة قوله ﷺ:

«الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٧٩٥.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ٩٥٣.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع: ٨١٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١١٣٩.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٨٢٢.

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: ٧٦٥.

<sup>(</sup>١١) نفس المرجع: ٩٥٢.

أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني (١)، «ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بحلم قط، ولا نقصت صدقة من مال»، «السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه (٣).

ولقد كثر ورود الاسم الدال على العموم والشمول والكلية (كل) في هذه الأمثال. ومنها قوله على:

«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجِّسانه»(۱)، «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»(۱)، «كلكم لأدم وآدم من تراب»(۱)، «كل ميسر لما خلق له»(۱).

ومثل (كل): (من) شرطاً أو موصولاً أو استفهاماً لدلالة الاسم على عموم الذات العاقلة، ومما ورد فيه قوله ﷺ:

««من صمت نجا» «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» (١) «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل» (١٠).

ولقد جاء غير قليل من أمثاله ﷺ والحكمة فيها خاصة ببعض ما تناولته دون بعضه الآخر، أي: مقتصرة على جزء منه، قلَّ هٰذا الجزء أو

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ٩٨٢. (٢) نفس المرجع: ١١٦٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٦٨٩.(٤) نفس المرجع: ٩٧٣.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٧٩٥. (٦) نفس المرجع: ٧٩٦.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٧٩٤ . (٨) نفس المرجع: ١٢٠١.

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: ١٢١٦. (١٠) نفس المرجع: ١١٧٩.

كثر. ومن هنا كان (لمن) الدالة على التبعيض، و(كم) الخبرية، و(رب) دورها في هذه الأمثال.

ومما وردت فيه (من) قوله ﷺ:

«إن من البيان لسحراً» (١) ، «إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم» (١) ، «من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» (٢)

ووردت (كم) الخبرية في قوله ﷺ:

«كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر»(أ)، «كم من نعمة لله في عرق ساكن»( $^{0}$ ).

ووردت (رب) في قوله ﷺ:

«رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته»(١)، «رب مبلغ يبلغ من هو أوعى منه»(٧)، «رب مكرم لنفسه وهو لها مهين»(٨).

ولقد كثر الشرط في لهذه الأمثال وبخاصة ما جاء منه مصدراً بـ (إذا) فضلًا عما كان قد ورد مصدّراً بـ (من). ومنه قوله ﷺ:

«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار»،

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٩٧٠.

<sup>(</sup>٤) «الجمع والتخريج»: ٧٩٩.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ٥٤٥.

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٧٤٥.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٥٤٤.

قيل: لهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»(۱)، «إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما»(۱)، «إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تزوجوه تكن فتنة وفساد في الأرض»(۱).

ومما جاء منفياً بـ (لا) قوله ﷺ:

«لا إيمان لمن لا أمانة له»(،)، «لا تجتمع أمتي على ضلالة»(،) ، «لا تزال سالماً ما سكت، فإن تكلمت كان لك أو عليك»(،) .

ومما جاء منفياً بـ (ما) قوله ﷺ:

«ما من أحد يموت إلا ندم» (٧٠)، «ما من فرحة إلا ولها ترحة» (٨٠)، «ما يستغني رجل عن مشورة» (١٠).

ومما جاء منفياً بـ (ليس) قوله ﷺ:

«ليس البر في إيضاع الإبل»(١٠٠)، «ليس من البر الصيام في

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج»: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٨١.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٨٧٢.

<sup>(</sup>٧) والجمع والتخريج): ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: . . .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٨١٤.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: . . .

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ١٠٠٣.

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع: ٩٩٠. آ

السفر» (۱) «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً» (۱).

ولقد جاءت كثير من أمثاله الحكمية أوامر ونواهي بشكل مباشر صريح. فمن الأوامر قوله ﷺ:

«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» (")، «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» (١)، «أجملوا في الطلب» (٩).

ومن النهي قوله ﷺ:

«لا تبسط يديك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفاً» (١) ، «لا تتبع النظرة النظرة» (١) ، «لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا» (١) .

<sup>(</sup>١) «الجمع والتخريج»: ٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ٩٦٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: ٨٤٠.

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ٨١٦.

<sup>(</sup>٧) نفس المرجع: ٨١٨.

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ٨٢٢.

#### (٣) الأمثال الحكمية على (أفعل)

وردت طائفة من الأمثال الحكمية على صيغة (أفعل)، وقد سبق الحديث عن أمثال التناهي الواردة في هذه الصيغة. والفرق بين النوعين أن المفضل عليه (الأمثال الحكمية) لم يكن قد بلغ الغاية القصوى والنهاية التي ما بعدها من نهاية في الصفة الجامعة بينه وبين المفضل عليه كَيْما يكون هناك ادعاء ومبالغة على النحو الذي شوهد في أمثال التناهي، ذلك لأن الأمثال الحكمية تراعي الحكمة وتتوخاها. وهذا يتنافى مع الدعاوي القائمة على المبالغة والمغالاة. ومن هنا فالأمثال الحكمية الواردة على هذه الصيغة ليست أكثر من تفضيلات لأمور فاضلة الحكمية الواردة على هذه الصيغة ليست أكثر من تفضيلات لأمور فاضلة حقيقية لا ادعاء. وكثيراً ما يبدو المفضول وكأنه ليس هناك ما يفضله. ولكن الحكيم المجرب النافذ البصر والبصيرة يرى ما قد لا يراه الأخرون.

فالموت يبدو وكأنه ليس هناك ما هو أمرّ منه.

غير أن الحكيم يرى ما هو أمرّ منه فيقول: (أمرّ من الموت ما يتمنى معه الموت). فلا نراه مبالغاً، ولا مدعياً دعوى غير مقنعة، أو لا دليل له عليها، ويظل قوله هذا معدوداً من الأمثال الحكمية بعيداً عن أمثال التناهي رغم ما في الموت من مرارة شديدة.

ولقد وردت طائفة من هذه الأمثال الحكمية في العهد القديم لم تزد على ستة وعشرين مثلاً. وجاءت فردية وزوجية كغيرها من أمثاله. غيرأن الفردية منها أكثر من الزوجية أو المتعددة خلافاً لما عهدناه في أمثاله الأخرى فلم تتجاوز الزوجية، أو المتعددة تسعة أمثال، منها:

(تحصيل الحكمة خير من اللآلى، ولا يعادلها ياقوت كوش الأصغر، ولا توزن بالذهب الخالص) [أيوب ١٨/٢٨]، (طوبى لإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص، وهي أثمن من اللآلى، وكل جواهرك لا تساويها) [أمثال ١٣/٣هـ].

أما الفردية فمنها:

(القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين) [مزامير ١٦/١١٨]، (الاحتماء بالسرب خير من التوكل على الإنسان) [مزامير ١٨/١١٨].

أما العهد الجديد فقد وردت فيه صيغة أفعل متلوة بـ (من) ومضافة ومحلاة بالألف واللام، غير أن هذا مجرد ورود الصيغة في قول من الأقوال لا يتحتم معه بالضرورة عد ذلك القول مثلاً من الأمثال المصاغة عليها، وإلا عد قولنا: زيد أفضل من عمرو مثلاً من الأمثال التي جاءت على وزن أفعل. وغير خاف أن هذه الصيغة للتفضيل، وما كل تفضيل مثلاً.

ولعل أبرز ما ورد منسوباً إلى المسيح عليه السلام على لهذه الصيغة قوله: (إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله) [متى ٢٤/١٩، لوقا ٢٤/١٨، ٢٥، مرقس ٢٤/١٠، ٢٥].

أما أمثال الجاهلية فقد تضمنت طائفة من أمثال التفضيل الحكمية ، وجاءت هذه الأمثال فردية إلا ما ندر. من ذلك قولهم: (خير الغنى القنوع ، وشر الفقر الخضوع)(۱)، وقولهم: (خير الذكر الخفي ، وخير الرزق ما يكفي)(۱). والغالب أنهما إسلاميان وقد ورد الثاني منهما في الحديث النبوي الشريف(۱).

وقد جاءت أفعل مقرونة بهمزتها متلوة به (من). في قولهم: (الشحيح أعذر من الظالم)(٤)، (عي الصمت أحسن من عي النطق)(٥)، (عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان)(١) وغيرها.

وقد أضمرت (من) في مشل قولهم: (الشر أملك عليك أم لك) (٧)، وقولهم: (الفرار بقراب أكيس) (٨)، أي: أملك من غيره في الأول، وأكيس من الثبات في الثاني.

وجاءت أفعل مضافة في قولهم: (أحق الخيل بالركض

(١) «مجمع الأمثال»: ١/٣٣٩.
 (٢) نفس المرجع: ١/٣٤٥.

(٣) «الجمع والتخريج»: ١٩٤. (٤) نفس المرجم: ١/٠/٥.

(a) نفس المرجع: ١/ ٦٥٠.
 (٦) نفس المرجع: ١/ ٦٦١.

(V) نفس المرجع: ١٣/١. (A) نفس المرجع: ٣٢/٢.

المعار)(١)، (الشر أخبث ما أوعيت من زاد)(١)، (أشد الرجال الأعجف الأضخم)(١).

ومما ورد فیه لفظ (خیر) متلواً بمن قولهم: (خبأة صدق خیر من یفعة سوء)(۱)، (زوج من عود خیر من قعود)(۱)، (ظمأ قامح خیر من ري فاضح)(۱).

وجاءت (خير) مضافة في قولهم: (خير مالك ما نفعك)(٧)، (خير الخلال حفظ اللسان)(٨).

وقد وردت أمثال من هذا النوع يغلب على الظن أنها إسلامية. منها قولهم: (خير الأمور أوساطها)(١)، (خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي)(١١)، (خيركم خيركم لأهله)(١١)، فقد وردت في الحديث النبوي الشريف(١١)؛

أما في القرآن الكريم فقد وردت أفعل بكثرة وبكل حالاتها وأنواعها. غير أنى سأقتصر على ما عد من أمثال التفضيل مثلًا حكمياً

<sup>(</sup>١) والجمع والتخريج): ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: ١/٥١٠. (٣) نفس المرجع: ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١/٣٣٧. (٥) نفس المرجع: ١/١٥١.

 <sup>(</sup>٦) نفس المرجع: ١/٦١٦.
 (٧) «مجمع الأمثال»: ١/٣٣٥.

 <sup>(</sup>٨) نفس المرجع: ١/٣٣٨.
 (٩) نفس المرجع: ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>١٠) نفس المرجع: ١/٣٤٥. (١١) نفس المرجع: ٣٤٦/١.

<sup>(</sup>١٢) انظرها بحسب تواليها في الجمع والتخريج: ٤٧٤، ٤٨٠، ٤٩٢.

سار أو يمكن أن يسير مسير غيره من أمثال هذا النوع غير متعرض لمثل قوله تعالى:

وَنَعَنْ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ أَلُورِيدِ ١٦] ق ٥٠].

فهو وإن كَان حكمة بالغة فإنه خاص بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقوله أحد لأحد.

وكذٰلك كل ما ارتبط في تمثيله بما قبله ويتعذر فصله عنه من غير ما تقييد فيه. كقوله تعالى:

إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَكُمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ الْفُرقان ٢٥].

أما ما أمكن فصله واستقلاله عن التمثيل قبله من غير ما تغيير فيه، فحكمه حكم ما جاء من أمثال التفضيل الحكمية مستقلًا ابتداء.

ولقد وردت هذه الأمثال فردية وزوجية. والزوجية منها قليلة أقل بكثير مما جاء منها فردياً. فمن الزوجية قوله تعالى:

وَإِذَاحُيِّينُمُ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوْرُدُّوهَا [٨٦ النساء ٤]، وقوله تعالى: وَٱللَّهُ خَيْرُواْ بِقَىٰ ﴿ يَكِيُّ [٧٣ طه ٢٠]،

وَمَاعِندَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى [٣٦ الشوري ٤٢]،

وما سواها من لهذه الأمثال جاءت فردية. ولقد وردت (أفعل) متلوة ب (من) في قوله تعالى:

وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ [١٩١ البقرة ٢].

ولقد أضمرت (من) بعد (أفعل) في قوله تعالى وَأَن تَعْفُوا أُقْرَبُ لِلتَّقُوكُ [٧٣٧ البقرة ٢]، أَعْدِلُوا هُوا قَرْبُ لِلتَّقُوكُ [٨ المائدة ٥]، أَعْدِلُوا هُوا قَرْبُ لِلتَّقُوكُ [٨ المائدة ٥]، وَحَدِلْهُ مَا لِلتَّقُوكُ فَي قوله تعالى: وجاءت (أفعل) مضافة في قوله تعالى: وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُ تُرَشَيْءِ جَدَلًا (أَنْ الإِنسَانُ أَكُ تُرَشَيْءِ جَدَلًا (أَنْ الإِنسَانُ أَكُ تَرَشَيْءِ جَدَلًا (أَنْ الإِنسَانُ أَكْ عَلَى اللهِ في قوله تعالى: وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمُنْوَتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنصَابُوتِ [١٦ العنكبوت ٢٩]. ووردت (أفعل) محلاة بالألف واللام في قوله تعالى: وَلِيَّا الْمُثَلُ ٱلْأَعْلَى [٢٠ النحل ١٦].

ووردت (أفعل) من غير ما همزة: أي (فعل) لسقوطه همزتها من لفظي (خير وشر)، وورد الخير متلواً بـ (من) في قوله تعالى:

قُولُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا آذَكَى

[۲۲۳ البقرة ۲].

وورد الخير وقد أضمرت بعده (من) في قوله تعالى: وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللّهُ اللّهِ عَالَى : وَاللّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللّهِ عَالَى : وَمَاعِنَدَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ [٣٦ الشوري ٤٢]. وورد الخير مضافاً في قوله تعالى : وورد الخير مضافاً في قوله تعالى : فَإِن َ خَيْرَ الزَّادِ النّقَوَىٰ ﴿ [١٩٧ البقرة ٢].

ولم يرد الشر في أمثال التفضيل الحكمية القرآنية، مع وروده بكثرة في القرآن الكريم.

أما الحديث النبوي الشريف، فقد كثرت فيه أمثال التفضيل الحكمية كثرة ظاهرة، وتنوعت أنواعاً عديدة. فجاءت فردية وزوجية، وإن كان من الصعوبة بمكان ـ كما أشرنا سابقاً ـ الانتهاء في كثير منها إلى ما هو فردي أو زوجي، وذلك لورود الحديث بكل أجزائه أو أكثرها تارة، ولورود جزء منه وحده تارة أخرى(۱). ومع ذلك فمما يمكن عده فردياً قوله ﷺ:

«تعاهدوا القرآن فهو أشد تفلّتاً من المخاض في العقل» (۱) ، «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (۱) ، «رب مبلغ يبلغ من هو أوعى منه» (۱) ، «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (۱) ، وقوله للنساء: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن» (۱) ، «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (۱) .

وأما الزوجية فقد جاءت مؤتلفة ومختلفة ومتضادة، وكثيراً ما جاءت متناقلة أو مختلطة من لهذه الأنواع. فيجتمع في المثل الواحد أكثر من نوع، ومع ذلك يمكن أن يعد من المؤتلفة أو المكملة قوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) انظر في لهذا البحث: «الجمع والتخريج».

<sup>(</sup>٢) والجمع والتخريج، ٣٦٣. (٣) نفس المرجع: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٥٤٠. (٥) نفس المرجع: ٩٧٨.

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: ٩٨٨. (٧) نفس المرجع: ١١.

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»(١)، «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه»(٢)، «من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل»(٣).

ومن المختلفة قوله على: «أشدكم أملككم عند الغضب وأحلمكم من عفا بعد مقدرة»(أن)، «أفضل الأعمال طول الصمت وحسن الخلق»(أ).

ومن المتضادة قوله على: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك»(١)، «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»(٧).

ولقد جاءت (أفعل) مقرونة بهمزتها متلوة بـ (من) في قوله ﷺ:

«رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (١)، «رب مبلغ يبلغ من هو أوعى منه» (١)، «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (١٠).

## وجاءت (أفعل) وقد أضمرت بعدها (من) في قوله ﷺ:

| (٢) نفس المرجع: ١٤٧. | (١) «الجمع والتخريج»: ١٠٢١. |
|----------------------|-----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١١٧٤.(٤) نفس المرجع: ١٤١٠.

<sup>(</sup>٥) نفس المرجع: . (٦) نفس المرجع: ٢٠٤.

<sup>(</sup>V) نفس المرجع: (A) نفس المرجع: ٥٤٠.

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع: ٩٧٨. (١٠) نفس المرجع: ٩٨٨.

«الجار أحق بصقبه» (١) ، «جار الدار أحق بالدار» (٢) .

واكثر ما وردت (أفعل) في هذا النوع من الأمثال مضافة. من ذلك قوله عليه:

«أبخل الناس من بخل بالسلام» (٣) ، «أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي»(١)، «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (٩).

وأما (أفعل)، المحلاة بالألف واللام، فهي أقل هذه الأنواع، بل لم أقف في هذه الأمثال على غير قوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم» (١)، وقوله ﷺ: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا» (١). أراد الأكثرون من الأغنياء هم الأقلون إلا من تصدق بماله.

وجاءت (أفعل) وقد سقطت منها همزتها، أي: على وزن (فعل) وكثر ورود لفظي الخير والشر في أمثاله الحكمية والخير فيها أكثر. فجاء لفظ (خير) متلواً بـ (من) في قوله ﷺ:

«تـذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالـة يتكففون

<sup>(</sup>١) الجمع والتخريج: ٩٣١.

<sup>(</sup>۲) نفس المرجع: ۳۹۳.(۳) نفس المرجع: ۹.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ٨. (٥) نفس المرجع: ١١.

<sup>(</sup>٦) «الجمع والتخريج»: ٨٢٣. (٧) نفس المرجع: ١٩٠.

الناس»(۱)، «لن تعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصبر»(۲)، «الوحدة، خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من الصمت، والصمت خير من إملاء الشر»(۳).

# وورد اللفظ مضافاً في قوله ﷺ:

«خير الأمور أوساطها»(۱)، «خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره»(۱)، «خير الخطائين التوابون»(۱).

وورد لفظ (شس) في عدد من لهذه الأمثال، غير أنه لم يرد متلواً بـ (من)، في غير قوله ﷺ: «لا يأتي عليكم يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» (٧)، مع أنه ورد مضافاً في أحاديث. منها: «شر الأمور محدث اتها» (٨)، «خير البقاع المساجد، وشرها الأسواق» (١)، «خير البقاع وشرها الأسواق» (١)، «شر الرعاء الحطمة» (١١).

(١) الجمع والتخريج: ٣٥٢.

(۲) نفس المرجع: . . .(۳) نفس المرجع: ۱۲۷۷ .

(٤) نفس المرجع: ٤٧٤. (٥) نفس المرجع: ٤٧٢.

(٦) نفس المرجع: ٧٧٤.(٧) نفس المرجع: ٨٦٢.

(٨) نفس المرجع: ٦٠٦. (٩) نفس المرجع: ٤٧٥.

(١٠) نفس المرجع: ٤٧٦. (١١) نفس المرجع: ٦٠٨.

### (٤) الأمثال الحكمية العددية

وردت طائفة من الأمثال مبنية على العدد، إذ يذكر العدد فيها أولاً، ثم يأتي الإخبار عنه. وهذا النوع من التعبير لا يفيد جميع المتماثلات أو المشتركات فيما أخبر به عنها، وحصرها وتقييدها وإعانة الذهن على حفظها والاحتفاظ بها وتذكرها عند إرادتها فحسب، وإنما يفيد الإيجاز والاختصار، ويغني عن تكرار ما لا فائدة في تكراره. ويوضح هذا النوع من الأمثال قوله على: «المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع»(١)، فهذا النوع من الأمثال، على قلته يمثل نوعاً متميزاً عن غيره من الأمثال.

ولعل من الواضح أن مثل هذا النوع من الأمثال يتطلب نظرة شاملة فاحصة، وتأملاً دقيقاً، وتصنيفاً لأمور الحياة التي يموج بعضها في بعض من غير ما تصنيف. ومن هنا كان هذا النوع قليلاً عزيز المنال. بل هو أقل من القليل، مهما قيل في كثرته وشيوعه في الأمم قديماً وحديثاً. والأقبل من هذا القليل ما جاء منه سائغاً نال القبول وحظي بالشيوع والانتشار والتداول حظوة الأمثال في اشتهارها وانتشارها. فهذه الأقوال إن هي إلا حكم قد يصيب فيها قائلها وقد لا يحالفه الصواب، وقد يحكم صياغتها وقد تخونه المقدرة على إحكامه صياغتها. فقد ذهب صاحب

<sup>(</sup>١) انظر «الجمع والتخريج»: ١٧٤٩.

«كليلة ودمنة» إلى القول: (إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لن يدركها إلا بأربعة أشياء. أما الثلاثة التي يطلب: فالسعة في الرزق، والمنزلة في الناس، والنزاد للآخرة. وأما الأربعة التي يحتاج إليها في إدراك هذه الثلاثة: فاكتساب المال من أحسن وجه يكون، ثم حسن القيام على ما اكتسب منه، ثم استثماره، ثم إنفاقه فيما يصلح المعيشة، ويرضي الأهل والإخوان. فالثالث من الثلاثة المطلوبة \_ وهو الزاد للآخرة \_ خاص بالمؤمنين بها ولا يتعداهم إلى غيرهم مع كثرتهم. كما أن الأربعة التي ذكرها ليس فيها ما لا يتزود للآخرة بغيره. كما أنها يمكن أن تحصر في ثلاثة، إذ ليست أكثر من اكتساب المال واستثماره وإنفاقه).

وهذا النوع يقتضي كثيراً من الدقة والإحكام، ومن هناكانت ندرته، وقد ورد منه شيء قليل في العهد القديم، ومثاله: (هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافكة دماً بريئاً، قلب ينشىء أفكاراً رديئة، أرجل سربعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين الأخوة) [أمثال ١٦/٦-١٩].

أما العهد الجديد فلم أقف فيه على شيء من هذا النوع، كما لم أقف في الأمثال العربية على غير قولهم: (الأزواج ثلاثة: [زوج بهر]، أي: يجمل عدة لهر]، أي: يبهر العيون بحسنه، و[زوج دهر]، أي: يجمل عدة للدهر ونوائبه، و[زوج مهر]، أي: ليس فيه إلا ما يؤخذ منه من مهر).

<sup>(</sup>١) دمجمع الأمثال: ١/٢٥٦.

وقولهم: (شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى)(١)، أرادوا أشهر الربيع، فشهر ثرى، أي: يمطر، وشهر يطلع النبات فيرى، وشهر يطول النبات فترعاه النعم. والثاني منهما داخل في هذا النوع وإن لم يذكر العدد لتكرار الشهر ثلاث مرات فكأنهم قالوا: أشهر الربيع ثلاثة: شهر كذا وشهر كذا. . . الخ.

ولقد ورد العدد (ثلاثة) في كليهما والتزم السجع فيهما التزاماً تاماً. ولم يرد هذا النوع من الأمثال في القرآن الكريم.

أما الحديث الشريف فقد كثر ورود لهذا النوع فيه كثرة ظاهرة. وتضمنت أمثاله الأعداد من اثنين إلى سبعة، وأكثر لهذه الأعداد وروداً العددان اثنان وثلاثة، وقد سبق الحديث عن المثنيات.

ومن هٰذه المثنيات أيضاً قوله ﷺ: «من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له على الله ـ الجنة»(۱). وفي حديث آخر: «احفظ ما بين لحييك وما بين رجليك»(۱). فكأنه قال: من ضمن لي اثنتين، و: احفظ اثنين. وكذلك قوله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»(۱).

ومن الثلاثيات قوله ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب،

<sup>(</sup>١) ومجمع الأمثال: ١/٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) (الجمع والتخريج): ١٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع: ١٢٠١.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١٢٧١.

وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان»(۱)، «ارحموا من الناس ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالماً بين الجهال»(۲)، «المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع»(۲).

ومن الرباعيات قوله ﷺ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق، حتى يدعها»(1)، «اغد عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً، ولا تكن الرابع فتهلك»(٥).

ومن الخماسيات قوله ﷺ: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (١)، «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم» (٧).

وقد روي الحديث سداسياً كذلك: «فضلت على الأنبياء بست:

<sup>(</sup>١) نفس المرجع: ٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع: . (٣) نفس المرجع: ١٧٤٩.

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع: ١١٣. (٥) نفس المرجع: ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) والجمع والتخريج»: ١١١.(٧) نفس المرجع: ١٥٤.

أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون»(١).

ومن السباعيات قوله على: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه» (٢).

وروي حديث واحمد غير أنه مرسل حسنه السيوطي، وقد تضمن العدد (ثمانية) وهو:

«ثمانية أبغض خليقة الله إليه يوم القيامة: السقارون وهم الكذابون، والخيالون وهم المستكبرون، والذين يكنزون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تخلقوا لهم، والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا، والذين لا يشرف لهم طمع من الدنيا إلا استحلوه بإيمانهم وإن لم يكن لهم ذلك بحق، والمشاؤون بالنميمة،

<sup>(</sup>١) «الجامع الصغير»: ٢/٧٥.

<sup>(</sup>Y) «الجمع والتخريج»: ٥٨٠:

والمفرقون بين الأحبة، والباغون البراء الدحضة، أولئك يقدرهم الرحمن عز وجل»(١).

ومهما يكن من شيء، فلقد كثرت الأحاديث التي تضمنت الأعداد كثرة غريبة رغم قلتها في العهد القديم، وأمثال الجاهلية، وخلو القرآن الكريم والعهد الجديد منها. وأكثر هذه الأحاديث ما تضمنت الأعداد الثلاثة الأولى (اثنين وثلاثة وأربعة) وهبط بعدها عدد الأحاديث التي تضمنت الأعداد التي تلتها هبوطاً ظاهراً، حتى انه لم يرد في أي منها ما يزيد على ثلاثة أحاديث، وكأن الأحاديث التي تضمنت العدد قد تدرجت في القلة كلما ازداد العدد.

(١) والجامع الصغيرة: ١٤٢/١.

| onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lie |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |
|                                                     |  |  |

nverted by liff Combine - ino stam, s are a , lied by re\_istered version

# الخاتمة



#### الخاتمة

لقد تناول البحث ـ من بين ما تناوله ـ المثل بعامة ، وما يتصل به . فتضمن تعريفه لغة واصطلاحاً ، وانتهى إلى أنه ـ لغة ـ من المماثلة والمشابهة . وأنه كذلك في أخوات العربية من اللغات السامية الأخرى .

والمثل في العربية خاصة، من المثال أو النموذج الذي يحتذى به، أو يحذى عليه.

وأما معناه الاصطلاحي فهو غير بعيد عن معناه اللغوي، ولا منقطع الصلة به، فقد انتهوا به إلى أنه: (القول الموجز السائر، الممثل مضربه بمورده)، غير أنهم أدركوا ما فيه من قصور، فألحقوا به الحكم السائرة، أو القائم صدقها في العقول. ولم تصل به عملية الترقيع هذه إلى أن يكون جامعاً مانعاً، كغيره من المصطلحات، فظل موضع أخذ ورد واعتراض. ومهما يكن من شيء، فإن دلالة المثل اللغوية أولى من كل ما قيل في دلالته الاصطلاحية.

وأما ضرب المثل، فهو مصطلح كنظم القصيدة، أطلق على صوغ المثل وإنشائه، وابتداعه وابتكاره. وترجع أهمية الأمثال إلى أنها عون للإنسان على الحياة في صراعه معها، واستجابة لدواعي المعرفة فيه. وهي من أقصر الطرق التي تقف به على التجارب البشرية المختلفة.

أما أنواعها، فقد آثر البحث التقسيم الذي اعتمد عبارات الأمثال ذاتها، وما لكل منها من خصائص مميزة، في الشكل أو المضمون، دون غيره من التقسيمات. وانتهينا إلى تقسيم الأمثال إلى قسمين رئيسين:

أولهما: أمثال تمثيل مركبة طويلة، تصويرية أو قصصية.

وثانيهما: أمثال موجزة، جاءت على أشكال متعددة مختلفة، لا يكاد يجمعها غير ما فيها من غرابة.

وما إن فرغ البحث من هذه الأمور الجوهرية، ذات الصلة المباشرة بالمثل، مما لا يمكن أن يغفل عنها باحث للأمثال وطبيعتها، حتى تناول أمثال الحديث في مظانها، ليطلع على مناهج أصحابه، فانتهى إلى أن الإمام الترمذي كان قد فتح الباب للأمثال، وتابعه في العناية بهذا النوع من أمثال الحديث الحكيم الترمذي، والرامهرمزي \_ وكتابه أهمها جميعاً \_، والدكتور عبد المجيد محمود.

وأما الأمثال الموجزة منها، فالجاحظ من أبرز من نبه إليها، وألّف فيها بعده أبو أحمد العسكري \_ وكتابه أهمها جميعاً \_ والقضاعي، والخازني.

وليس من بين من تناول أمثال الحديث من عنى بكلا النوعين، واستقصى أمثال القسمين، وتولى جمعها وتخريجها، ودراستها قبل هذا البحث. فقد التزم بجمعها وتخريجها ودراستها، فكان لا بد من تقديم الدراسة على الجمع والتخريج، مع أنها استقراء له، ولم تنته إلى تقرير ما يخالفه.

وقد ارتكزت الدراسة على ثلاث ركائز:

الأولى: الاستقراء، حيث عمدت إلى استقراء النصوص والاحتكام إليها في كل ما تناولته. والتزمت بما أفضى إليه من نفي أو إثبات، أو موافقة أو مخالفة.

الثانية: تطورية تاريخيه، تجلت من أول الحديث عن أهمية الأمثال وكثرتها في التراث الديني، إلى الحديث عن آخر لون من ألوان الأمثال فابتدأت بالعهد القديم، فالعهد الجديد، فالجاهلية، فالقرآن الكريم، ثم الانتهاء بالحديث النبوي الشريف، إلا فيما انفردت به العربية، أو أمثالها دون أخواتها من اللغات السامية بعامة، والعبرية منها بخاصة، كأمثال المثنيات، والمكنيات وما أشبهها.

الشالشة: فنية، وقد تجلت في تصنيف الأمثال بحسب أساليب عباراتها، فانتهى البحث إلى تقسيمها إلى قسمين رئيسين: (أولهما): أمثال التمثيل الطويلة، قصصية كانت أو غير قصصية (تصويرية)، و(ثانيهما): الأمثال الموجزة بكل أنواعها وأشكالها، وإبراز أهم ما اتسم به كلٌ من النوعين من سمات، وبدا فيه من ظواهر جديرة بالاهتمام بها، والالتفات إليها.

فبدءاً بالظواهر العامة التي شملت القسمين معاً فلم تختص بهذا النوع، دون ذاك كأهمية الأمثال في هذه الديانات وكثرتها، وما جاء فيها من. إشارة إلى قدمها، فانتهى إلى أن الأمثال لا تقل في كثرتها وأهميتها في هذه الديانات عما هي عليه عند الناس، إن لم تزد عليها كثرة

وأهمية. فالأمثال مع كونها قديمة مفرطة في القدم لم تفقد شيئاً من أهميتها.

وما إن انتهى البحث من هذه الظواهر التي عمت الأمثال بنوعيها حتى أخذ يرصد الظواهر الخاصة بكل منهما. فتناول أمثال التمثيل، ورصد أبرز ظواهرها، فانتهى إلى وجود الخرافة في أمثال العهد القديم، وأمثال الجاهلية، وخلو أمثال العهد الجديد، والقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف منها.

أما أمثال الجاهلية، فقد جاءت موجزة سائرة استقلت عن قصصها وحوادثها ومناسباتها التي قيلت فيها. ومع ذلك فطائفة من هذه الأمثال ظلت، رغم استقلالها، تنم عن أصولها. ومنها ما كان أصله خرافياً.

وانتهى البحث كذلك إلى وجود ظاهرة الفحش في أمثال العهد القديم، وأمثال الجاهلية. وخلو أمثال العهد الجديد، والقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف منها.

ووقف البحث على ظاهرة الغموض في طائفة من أمثال العهدين، وانتهى إلى أن هذا الغموض كان ظاهرة حضارية أخرى. وأن له علاقة ما بالقرابة، ومجانبة ما اعتاده الناس وألفوه في حياتهم اليومية العادية. فلقد تجلى الغموض في كثير من الأمور التي جانبت المألوف قليلاً أو كثيراً، كالأحاجي والألغاز. وعمد إليه السحرة في سحرهم، والكهان في تكهناتهم وتنبؤاتهم، وأصحاب الرقى والتمائم في رقاهم وتمائمهم. وقصد الغموض في هذا كله قصداً، حتى لكأنه مطلب عزيز المنال، لا

يتهيأ لكل من أراده. وأنه مدعاة للتباهي والاعتزاز، وليس مظهراً من مظاهر العي والعجز عن الإفصاح. فقد كان في كثير من الأحيان، مظهراً من مظاهر القدرة غير العادية، تعالج به أمور غير عادية كذلك. وليست النبوة من الأمور العادية، وليس النبي شخصاً عادياً كغيره من الأشخاص، ولا ما يتحدث به كغيره من أحاديث الناس المعتادة المألوفة.

أما الغموض في عدد من أمثال العرب الجاهلية ، فمرجعه استقلال هذه الأمثال عن مناسباتها التي قيلت فيها ، وجهلنا بتلك المناسبات . وإلا فهي ليست بغامضة ، على أولئك الذين عرفوا مناسباتها ، وسيروها بينهم أمثالاً .

وهي على كل حال ليست أمثال تمثيل طويلة، فينظر إليها في تعقب تطور ظاهرة الغموض في هذا النوع من الأمثال.

أما القرآن الكريم فهو كتاب العربية الأول، ومعجزتها البيانية الباقية بقاء الدهر، ورمز بلاغتها وفصاحتها. ومن معجز بيانه وبلاغته، أنه - كما قيل فيه - حمال أوجه، وله - كما قيل فيه أيضاً - ظهر وبطن، فيفهمه كل من يسمعه، ويتفاوت هذا الفهم بحسب تفاوت الناس في قدراتهم وتحصيلهم. وقد قال تعالى في أمثاله:

وَيَلَكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضِرِ بُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ كَالِا ٱلْعَكْلِمُونَ الْعَكْلِمُونَ الْعَالَمون وحدهم هم الذين يستطيعون أن يعقلوا حقيقة ما أريد بها، ولكن هذا لا ينفي فهم الناس لها، ولا يحيلها إلى الغموض والإبهام، فدرجات الفهم متعددة.

أما الحديث النبوي الشريف، فقد تبسط فيه الرسول عَلَيْ أكثر، فقربه من العامة والخاصة، العلماء وغير العلماء. وابتغى تعليمهم جميعاً. وسلك كل ما من شأنه إيضاح المراد وإبرازه، فاستخدم العبارة، والإشارة، والخط. ولجأ إلى تطبيق بعض الأمثال عملياً.

وقد نبهنا إلى أن الاهتزاز والاضطراب في طائفة من صور العهدين لا علاقة له بالطول والقصر. فقد جاءت أطول أمثال العهدين، والقرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، وصورها واضحة المعالم، بارزة القسمات، على غاية من الدقة والروعة والجمال. فبدت وكأنها لوحات فنية رائعة.

ويلحق بأمثال التمثيل هذه نمط آخر منه، تتابعت فيه الأوصاف المجازية والتمثيلية، لوصف شيء ما من الأشياء. فجاءت طويلة، استنفذت فقرة من الكلام أو أكثر من فقرة. وقد فندت بالدليل والتعليل ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن المثل في العهد القديم كان يطلق على نبوءات الكهان والأناشيد الشعرية، وبينت أنه إنما أطلق على ما جاء منها مجازياً تمثيلياً لا غير.

ثم انتقلنا إلى الأمثال الموجزة، ورأينا أنواعاً متعددة، يختلف بعضها عن بعض، لا يكاد يجمع بينها غير ما فيها من غرابة، صيرت جميع هذه الأنواع أمثالاً. وجاءت الغرابة في أنواع من هذه الأمثال بلاغية عيانية أو بديعية \_ وفي أنواع منها لغوية، كالتكنية والإضافة والتثنية وغيرها، وفي طائفة منها حكمية، عددية وغير عددية.

فتناول البحث من البيانية منها أمثال التشبيه والمقارنة والموازنة، وأمثال الاستعارات والكنايات. ومن البديع أمثال الجناس والسجع والسطباق، ووقف على أمثال التشبيه بنوعيها، ما جاء منها على وزن (أفعل)، وما لم يرد منها على هذا الوزن. والذي تجدر الإشارة إليه، أن أمثال التشبيه في العهد القديم كانت قد اتسمت بطابع شعري أكثر من غيرها.

أما ما جاء منها على صيغة (أفعل من)، فقد وقفنا على ما ذكره المعنيون بالدراسات السامية، من تفرد العربية بهذه الصيغة، دون أخواتها الساميات. وأن تلك اللغات إذا ما أرادت التفضيل عمدت إلى الصفات، واستخدمتها من غير ما صياغة لها.

وفرقنا بين أمثال (التناهي) الواردة على هذه الصيغة، والأمثال التي اقتصرت على مجرد التفضيل، تلك التي رأينا أنها أقرب إلى الحكمة منها إلى هذا النوع من الأمثال.

كما تناولنا (أفعل) المحلاة بالألف واللام والمضافة والمتبوعة برمن) والعارية منها. وانتهينا إلى حصر أمثال التناهي في المتبوعة برمن)، ولخصنا خصائص هذه الأمثال بما يلى:

١ \_ أنها أمثال تشبيه .

٢ ـ المشبه به فيها محسوس في الغالب، وقد بلغ الغاية في الصفة التي
 مثل به فيها أو نظر إليه على أنه كذلك.

٣ ـ نصيب المشبه من هذه الصفة المشتركة أقل ـ في الحقيقة ـ من

نصيب المشبه به.

٤ ـ يدعى فيها أن نصيب المشبه أكثر من نصيب المشبه به، في هذه الصفة التى بلغ المشبه به فيها الغاية.

• مجيء الصفة المشتركة بين طرفي التشبيه على صيغة (أفعل من) دون (أفعل) العارية منها، أو (أفعل) المضافة، أو المحلاة بالألف واللام.

وانتهينا إلى أن ما جاء من الأمثال على هٰذه الصيغة في العربية كثير وأكثر من كثير قديماً وحديثاً.

وليس هناك من دليل مقنع لاستحداث هذه الأمثال في الإسلام، وحملها على الجاهلية. ويكفي ما جاء من هذا النوع في القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، للدلالة على عراقته وأصالته فضلاً عن وجود الصيغة في العربية وتفردها بها.

ونبهنا إلى أن ما جاء منها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كان قد خلا من المبالغة والمغالاة والادعاء. وأوضحنا أسباب ذلك وفصلنا القول فيه.

أما أمثال الحديث، فهي أشبه بأمثال القرآن الكريم منها بأمثال العهدين والجاهلية، إذا خلت مما تضمنته تلك من مبالغة وادعاء.

أما أمثال الاستعارات التمثيلية فقد انتهى البحث إلى أنها نوعان: حقيقية قيلت في مناسبة ما، ونقلت منها إلى ما يماثلها من مناسبات. وقد وردت ـ تعبيرات مجازية،

لكونها تشبيهات تمثيلة حذف منها المشبه أو الممثل، وبقي الممثل به على سبيل الاستعارة التمثيلية. فليس لهذه الأمثال موارد قيلت فيها، ثم نقلت منها إلى مضارب تماثلها. وليس لها قصص وحكايات خاصة بها.

وقد خلا العهد الجديد والقرآن الكريم من الأمثال الاستعارية المرتبطة بقصص، أو منبثقة عن قصص ومناسبات خاصة. وورد النوعان في العهد القديم، وأمثال الجاهلية، وأمثال الحديث. وهذا النوع من الأمثال التي لم ترتبط بمناسبات وحوادث.

وانتقل البحث إلى أنواع أخرى من الأمثال، بدت وكأن مصدر الغرابة فيها ما تضمنته من (المحسنات البديعية). فكان لا بد من معالجة فكرة التحسين والتزيين في هذه الأدوات. فانتهى إلى أن الفكرة وليدة الاثنينية التى نظر القوم من خلالها إلى كثير من الأشياء.

فأوضح البحث أن من المتعذر الفصل بين اللفظ ومعناه، وأن الفصل بينهما كالفصل بين الروح والجسد، يودي بهما معاً.

ولسنا نشك فيما تضفيه هذه الأدوات أو المحسنات من حسن وجمال على ما ترد فيه من نصوص، غير أن هذا لا ينبغي أن يحجب أنظارنا عما لها من قدرة فائقة في التعبير والتأثير وهما من اللغة في الصميم.

وما إن انتهى البحث من معالجة فكرة التحسين في هذه الأدوات حتى عمد إلى تناول ما جاء في الأمثال جناساً وسجعاً وطباقاً.

ثم تناول البحث الأمثال التي تجلت الغرابة في صياغتها اللغوية.

فانتهى إلى أن طائفة من الأمثال كانت قد عولت على الإضافة أو النسبة .

وتناول البحث أمثال المثنيات، واقتضى تناولها الوقوف على أنواعها الثلاثة: الحقيقية، والتغليبية، والتلقيبية.

وتناول البحث أمثال (المكنى والمبنى والموخى والذوين أو الأذواء والذوات). وكل هذه الأمثال تمثل نوعاً من الأمثال، عدل فيها عن ذكر الأسماء الصريحة للأشياء إلى كناها. والتكنية نوعان: حقيقية وادعائية.

وانتهى بنا الاستقراء إلى أن التكنية بالأم أكثر من التكنية بالأب. وعدت من الأمثال الموجزة طائفة من التعبيرات اللغوية، ذات دلالات خاصة تردد في مناسبات معينة، تتكرر في حياة الناس اليومية كثيراً، كالمدعاء والمهجاء والتهنئة والتعزية وما أشبه. فيتبادلها الناس بينهم، كلما دعت المناسبة، واقتضت الحاجة.

ومن الجدير بالملاحظة، أن أمثال العهد القديم لم تتضمن شيئاً من أمثال المثنيات، ولا المكنيات بكل أنواعها (المكني والمبنى والموخى والذوين والذوات). والعبارات التقليدية، لم يرد منها في العهد الجديد غير (أولاد الأفاعي) إذا عد من المبنى، و(المسيح وأنتم أخوة) من الموخى.

ومن أن فرغ البحث من ألوان الأمثال الموجزة بلاغية ولغوية، حتى تناول لوناً آخر من هذه الأمثال عرف بالمثل الشعبي، فوقف على ما قيل في تعريفه، وتبين خصائصه المميزة له عن غيره من الأمثال.

ثم تناول البحث أمثال الحكمة، فوقف على صلة المثل بالحكمة، وكون الحكمة تراثاً مشتركاً بين الحضارات القديمة، وصلة العرب بتلك الحضارات وأثرهم فيها وتأثرهم بها. وآثر تناول أمثال الحكمة في ثلاثة أقسام، الأول: اختصر بما لم يرد منها على صيغة (أفعل من) ولم يعول فيه على العدد. والثاني: اقتصر على ما جاء منها على (أفعل من). والثالث: بما جاء منها عددياً.

ووقف البحث على أنواعها المختلفة، فردية وزوجية، ومتعددة، الفعلية والاسمية، وما كان منها أمراً، أو نهياً، أو شرطاً، وغير ذلك.

أما الأمثال الحكمية العددية، فقد بنيت على العدد، فيذكر فيها أولاً ثم يأتي الإخبار عنه. وهذا النوع من الأمثال عزيز المنال، لا يناله إلا من بلغ في الحكمة مبلغاً فاق به غيره. ولهذا قلّت مثل هذه الأمثال قلة ظاهرة، إذا ما قيست بغيرها.

والذي تجدر ملاحظته، أن العدد كلما ازداد، قلت الأمثال التي تضمنته، وكلما قل كثرت هذه الأمثال. ولم يرد شيء من هذه الأمثال في العهد الجديد، والقرآن الكريم. ووردت طائفة منها في العهد القديم وبضعة أمثال من أمثال الجاهلية. وكثرت في الحديث النبوي الشريف كثرة تدفع الباحث لتلمس العبرة من ذلك، وجاءت الأعداد فيها من اثنين إلى سبعة. وبعضهم أورد له على أحاديث وصل فيها إلى العدد عشرة، غير أني لم أقف على ما زاد عن العدد سبعة في كتب الحديث. ولو صحت هذه الأحاديث لما أمكن عدها أمثالًا، لعدم انتشارها واشتهارها.

والحمد لله أولاً وآخراً، وهو وحده صاحب الفضل والمنة، وهو حسبي ونعم الوكيل.

القسم الثاني الجمع والتخريج منهج الجمع والتخريج

| rted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , l |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |
|                                               |  |  |

### منهج الجمع والتخريج(٥)

يمكن تلخيص منهج الجمع والتخريج فيما يأتي:

(١) عولت في الجمع على كتب الحديث التالية: ـ

أ\_ الكتب الستة: «صحيح البخاري»، و«صحيح مسلم»، وسنن «أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه».

ب\_ بقية الكتب التسعة: «سنن الدارمي»، و«موطأ مالك»، و«مسند أحمد».

ج ـ بقية كتب الصحاح: «صحيح ابن خزيمة»، و«صحيح ابن حبان»، و«مستدرك الحاكم على صحيحي البخاري ومسلم».

د ـ بقية كتب السنن والمسانيد والمصنفات والأجزاء كسنن البيهقي، وسنن الدارقطني، ومسندي الحميدي وابن راهويه، ومصنف ابن أبي شيبة، والترغيب والترهيب للمنذري وأشباهها.

هـ كتب عنيت بتخريج ما أوردته من أحاديث مثل كتاب «مجمع الزوائد» للهيثمي، و«المقاصد الحسنة» للسخاوي، و«الجامع الصغير» للسيوطي وأشباهها.

(٢) اقتصر الجمع والتخريج في الغالب على الأحاديث المرفوعة.

<sup>(\*)</sup> وقع اختصارله ليتناسب مع الوضع الحالي للكتاب.

- (٣) تضمن من أمثال الحديث الصحيح والحسن والضعيف ضعفاً يتسامح فيه. وغير خاف تساهل المحدثين وتسامحهم في رواية أحاديث الأدب والأخلاق والفضائل(١).
  - (٤) اقتصر على المتون دون الأسانيد.
- (٥) اقتصر على المثل أو الأمثال من الحديث إلا إذا كان المثل وثيق الصلة بما قبله أو بعده من أجزاء الحديث، فحينئذ أقدمه للإبراز ثم أردف بذكر كامل المتن.
- (٦) أردف المثل بذكر رواياته الأخرى إذا ما روي بأكثر من رواية وأومىء إلى مناسبته إن وجدت.
- (٧) عرضت الأمثال الزوجية والمتعددة مجتمعة ومتفرقة ليعرف شأنها في حالتي الإفراد والازدواج والتعدد.
  - (٨) رتبت الأمثال ترتيباً دقيقاً على حروف المعجم.
- (٩) أسقطت أداة التوكيد (أن) مجردة أو متصلة بما الزائدة (إنما) من كل أو أكثر ما تصدرت فيه متلوة بلفظ (مثل) ليجتمع ما تصدرت فيه مع نظائره من أمثال التمثيل التي تصدر فيها لفظ (مثل).
- (١٠) قدمت في الغالب كتب أمثال الحديث على غيرها من المراجع لاتصالها بموضوع البحث من جهتيه المثلية والحديثية، والحقت بها الكتب التي عنيت بالأمثال والحكم والمواعظ والمجازات

<sup>(</sup>١) لقد تضمن أيضاً بعض الأحاديث الواهية والمنكرة والموضوعة ولكنها قليلة.

النبوية. ككتاب «شهاب الأخبار» للقضاعي، و«الأخبار» للخازني، و«المجازات النبوية» للشريف الرضي. ثم كتب الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء وكتب الغريب وكتب التخريج والأمثال.

- (١١) كثيراً ما اقتصر على ذكر المؤلف دون اسم الكتاب عند العزو مراعاة للإنجاز وإزالة للبس.
- (١٢) عملت فهرسماً لحروف الهجاء بينت فيه ما استنفدته الأمثال المبدوءة به من الصفحات لكي يسهل الرجوع إليه فيها.
- (١٣) رقمت الأمثال كي تكون الإحالة في الدراسة إلى الأحاديث ذاتها لا إلى الصفحات التي تضمنتها.



## أمثال الحديث المجموعة المخرجة



## (الهمزة)

- ١ ـ «آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله».
  - ٢ ـ «الآن حمى الوطيس».
- ٣ ـ «الآيات خرزات منظومات في سلك. إذا انقطع السلك اتبع بعضها بعضاً».
- ٤ ـ «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،
   وإذا ائتمن خان».
- ٥ «أبى الله أن يجعل رزق المؤمنين إلا من حيث لم يحتسبوا».

<sup>(</sup>١) أخرجه العسكري معضلًا أو مرسلًا، وله روايات أخرى كلها ضعيفة. انظر الكشف: ١٦/١، المقاصد ٥.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مسلم: ۱۳۹۸/۳، ۱۳۹۹، غريب ابن قتيبة: ۳٦٨/۱،
 الكنز: ۲٤٣/۱۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: ٢١٩/، الرامهرمزي: ١٩٩، المجمع: ٣٢١/٧، وفيه علي بن زيد وهو ضعيف، التقريب: ١/١٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: ١٦/١، مسلم: ٧٨/١.

<sup>(</sup>٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٥ وسنده ضعيف، الشهاب: ٢٠، اللباب: ١٠، الكشف: ٣٥-٣٥.

- ٦ «أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء».
  - ٧ «أبد المودة لمن واددت».
  - ٨ «أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولى».
    - ٩ ـ «أبعد مما بين المشرق والمغرب».
      - ١٠ ـ «أبعد من الثريا».
    - ١١ «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
    - ١٢ ـ «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم».
- (٦) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٠٩، الإحسان: ٩/٧، المقاصد: ١٠٩، الكشف: ٢٤/١، وفيه: رجال المرفوع رجال الصحيح.
- (٧) مجمع الزوائد: ٢٨٢/١٠: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم، الجامع الصغير: ١/٤، وله شواهد صحيحة بمعناه منها قوله ﷺ: «إذا أحب الرجل أخاه فليره أنه يحبه». قال العجلوني ١/٧٧: صححه ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
- (A) الشهاب: ٣٤، اللباب: ١٧٢، أحمد: ٩١/٢، البيهقي: ١٨٠/٤، وسنده في مسند أحمد صحيح.
  - (٩) البخاري في الرقاق باب ٢٣، مسلم في الزهد رقم ٤٩، ٥٠.
    - (١٠) الإحسان: ٤٠٣/٧.
- (١١) أبو داود: ٣٢٢/٥، ابن ماجه: ٦٥٠/١، البيهقي: ٣٢٢/٧، وهمو ضعيف، انظر مختصر المقاصد ٤٠٤.
  - (١٢) البخاري: ٩١/٩، النسائي: ٨٧/٨، أحمد: ٦/٥٥، ٦٣.

- ۱۳ ـ «ابن آدم حریص علی ما منع».
  - ١٤ ـ «ابن أخت القوم منهم».
    - ۱۵ ـ «أبيدوا خضراءهم».
  - ١٦ ـ «أتبع السيئة الحسنة تمحها».
- ١٧ ـ «أتتكم الشرف الجون؟ قال: «الفتن كأمثال الليل المظلم».
  - ١٨ «أتحبون أن تكونوا كالحمر الضالة.

فيمن أحب أن يصح فلا يمرض.

١٩ ـ «أترون هٰذه المرأة طارحة وللدها في النار؟» قلنا: لا

<sup>(</sup>١٣) الكشف: ٢٢١/١: رواه الطبراني، ومن طريقه الديلمي بسند ضعيف عن الكشف.

<sup>(</sup>١٤) البخاري: ٢٢١/٤، ١٩٣/٨، مسلم: ٧/٥٣٧، الترمذي: ٥/١٣٠٠.

<sup>(</sup>١٥) السرامهسرمسزي: ٢٤٧، غريب ابن قتيبة: ٢٩٤/، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الصغير ثقات. المجمع: ٢٢٨/٥.

<sup>(</sup>١٦) انظره في: «اتق الله حيثما كنت».

<sup>(</sup>١٧) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٢٣٣/١١، المجازات: ٤٤، الحاكم: ٥٧٩/٤، وصححه وتابعه الذهبي. وتشبيه الفتن بقطع الليل المظلم ورد عند مسلم: ١١٠/١، أبو داود: ٤١٦ـ٤١٧ وغيرهما.

<sup>(</sup>١٨) الهيثمي: ٢٩٣/٢ في حديث رواه الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۹) مسلم: ۲۱۰۹/۶، أحمد: ۲/ ۳۹۵، ۱۰٤/۱، ۲۳۰.

وهي تقدر على أن لا تطرحه. قال: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها».

وكانت المرأة قد وجدت ولدها في السبي فأخذته وألصقته على صدرها وغمرته بعطف الأم وحنانها.

٢٠ ـ «أترون هذه هانت على أهلها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها».

وكان ﷺ في ركب مع أصحابه ومروا بسخلة ميتة منبوذة فأشار إليها وقال . . .

٢١ ـ «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». وروي: «إياك ودعوة المظلوم».

٢٢ ـ «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن».

٢٣ - «اتقوا زلة العالم».

<sup>(</sup>۲۰) الرامهرمزي: ۸۵-۸۸، مسلم: ۲۲۷۲، أبو داود: ۱/۲۱.

<sup>(</sup>۲۱) الشهناب: ۲۱، اللباب: ۱۱۱، ۱۱۷، البخاري: ۲/۱۰۹، ۱۹۹۳-۱۹۹۳، ۸۷/۵، ۲۰۹۰، مسلم: ۱/۰۰.

<sup>(</sup>٢٢) أخرجه الترمذي: ٤/٣٥٥، ٣٥٦، وقال: حسن صحيح، الشهاب: ٣٠، اللباب: ١١٤.

<sup>(</sup>٢٣) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٩، الحاكم: ٤٦٠/٤: «اتقوا =

وزاد بعضهم: «وانتظروا فيئته».

٢٤ \_ «اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله».

٥٧ \_ «اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة».

٢٦ ـ «الأثرة شر». قال على الشيخ: «أفشوا السلام تسلموا، والأثرة شر».

٧٧ ـ «الإثم حواز القلوب»، وروي: «حزاز القلوب».

۲۸ ـ «اثنان فما فوقهما جماعة».

<sup>=</sup> زلة الحكيم»، الكشف: ١/١٤ كما قال المناوي ضعيف إن لم يكن موضوعاً.

<sup>(</sup>٢٤) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٩، الشهاب: ٢٣، اللباب: ١٩) الترمذي: ١٨٨/٣، الترغيب: ٢٦٨/١٠، الفائق: ١٨٨/٣، وهو حديث حسن. انظر الكشف: ١/١٤، المقاصد: ١٩.

<sup>(</sup>۲۵) البخاري: ۲/۱۳۵، ۱۳۲، مسلم: ۲/۳۰۲-۲۰۶.

<sup>(</sup>٢٦) المجمع: ٨/ ٢٩، وفيه: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات، وانظره في: وأفشوا السلام».

<sup>(</sup>۲۷) الترغيب: ١٠٩/٤، غريب ابن سلام: ١٣٩/٣، الكشف: ٣٢٩/٢، وفيه: أخرجه البيهقي وغيره، قال: قال المنذري: رواتهم لا أعلم فيهم مجروحاً.

<sup>(</sup>٢٨) ابن ماجه: ٣١٢/١، الحاكم: ٣٣٤/٤، البيهقي: ٣٩/٣، وهو حديث حسن لغيره، مختصر المقاصد: ٤٦.

۲۹ ـ «الأجر على قدر النصب».

۳۰ ـ «اجعلها كسني يوسف».

٣١ ـ (اجمع اليأس مما في أيدي الناس).

مع قوله ﷺ: «إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، واجمع...»

٣٢ - «أجملوا في الطلب».

٣٤ - «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها».

۳۵ - «أحبب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما».

<sup>(</sup>٢٩) الكشف: ٢/١١، ٢١٢ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب العمرة، باب ٨، ومسلم بمعناه في الحج رقم ١٢٧.

<sup>(</sup>٣٠) البخاري: ١٩٢/١، ٣٣/٢، مسلم: ٤٦٧/١.

<sup>(</sup>٣١) أحمد: ١٢/٥) الفتح: ١٨٥/١٩، المشكاة: ٣٦/٢، وإسناده ضعيف، فيه علي بن عاصم، انظر الكاشف: ٢٥١/٢، التقريب: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣٢) انظر تخريجه في: ولا تموت نفس حتى تستوفي رزقها».

<sup>(</sup>٣٣) الشهاب: ٤٢، اللباب: ٢٠٨، البخاري: ١٢٢/٨.

<sup>(</sup>٣٤) الشهاب: ٤١، اللباب: ٢٠٨، مسلم: ١٩٦٤/١.

<sup>(</sup>٣٥) الشهاب: ٢٦، اللباب: ١٣٢، الترمذي: ١٤٠/٤ وهو ضعيف، في =

٣٦ ـ «أحب لأخيك ما تحبه لنفسك».

وروي: «أحب للناس».

٣٧ ـ «أحب الناس أنفعهم للناس».

٣٨ - «الاحتباء حيطان العرب. والأذكار رهبانية العرب. والأذكار رهبانية العرب. والعمائم تيجان العرب، فاعتموا تزدادوا حلماً. من اعتم فله بكل حطة حط خطيئة».

٣٩ ـ «احترسوا من الناس بسوء الظن».

٠٤ - «احثوا في وجوه المداحين التراب».

= أسانيده جميل بن زيد، ومحمد بن كثير وهما ضعيفان، انظر مجمع الزوائد: ٨٨/٨.

(٣٦) أحمد: ٧٠/٤، الفتح: ١٨٦/٨، المجمع: ١٨٦/٨، قال الهيثمي: رجاله ثقات.

(٣٧) الترغيب: ٥٧٢/، الكشف: ١/٣٥ بمعناه، وإسناده ضعيف.

- (٣٨) الىرامهىرمىزي: ٢٣٤، الشهاب: ١٠، البيهقي: ١٩٩١، وهـو ضعيف الإسناد، انظر مختصر المقاصد: ١٤٣.
- (٤٠) الشهاب: ٢٤، اللباب: ١٢٥، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الزهد رقم ٢٠، ٦٩، وأبو داود في كتاب الأدب رقم ٩.

- ٤١ ـ «أحد جبل يحبنا ونحبه».
- وروي: «هذا جبل يحبنا ونحبه . . » (مشيراً لأحد).
- ٤٢ ـ «أحدهم أشد فرحاً بالبلاء من أحدهم بالعطاء». أراد الصالحين من أتباع الأنبياء قبله.
  - ٤٣ «أحرِّم المدينة كما حرّم إبراهيم مكة».
- ٤٤ ـ «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».
  - ه ٤ «أحسن إذا أسأت».
  - وروي: «إذا أسأت فأحسن».
- ٤٦ «أحسنوا لباسكم، وأصلحوا رحالكم، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس».

(٤١) البخاري: ٢/١٥٤\_١٥٥، ٤٢/٤، مسلم: ١٠١١، ٩٩٣/٢.

- (٤٤) أخرجه البخاري في التفسير سورة ٣١، ومسلم في الإيمان رقم ٥٧، وأبو داود في السنة رقم ١٦.
- (٤٥) الـتــرغيب: ٨٣/٥، ٢٩١، التعــريف: ١٣٠، المجمــع: ١٤٨/٦، الهيثمي: رواه الطبراني وفيه علي بنّ يزيد وهو ضعيف.
- (٤٦) أبو داود: ٢/ ٣٨٠، أحمد: ٤/ ١٨٠، التحاكم: ١٨٣/٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٢) البيهقي: ٣٧٢/٣، الكشف: ١/١٣٠-١٣١، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٣) البخاري: ٨٩٨/٣، مسلم: ٩٩٣/٢.

٧٤ ـ «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله».

٨٤ \_ «احفظ البطن وما حوى، والرأس وما وعى».

٤٩ \_ «احفظ ما بين لحييك وما بين رجليك».

٠٥ - «أحلمكم من عفا بعد مقدرة» .

٥١ ـ «أخبر تقله».

وروي: «أخبر تقله، وثق بالناس رويداً».

وروي: «**وجدت الناس أخبر تقله**».

(٤٧) الشهاب: ٢٦، اللباب: ١٣٤، المجازات: ٣٦٧، الترمذي: ٢٦٧/٤، على المعارفة على المع

(٤٨) أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب القيامة باب ٢٤، وأحمد: ٣٨٧/١، وانظر الكشف: ١/١٢٥، وفي سنده الصباح بن محمد البجلي وهو ضعيف، التقريب ٢٧٤.

(٤٩) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٣١٧/٣، التعريف: ٩٨/١، ٥٨٥.

- (٥٠) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٣/٤٤٨، وفيه شعيب بن بيان ذكر في المغنى في الضعفاء.
- (١٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٥، وهو ضعيف، وله بمعناه شاهد صحيح، انظر الكشف: ٦٠/٨، ٢٣٥/٢، المجمع: ٩٠/٨، المقاصد: ٢٥.

٢٥ - «أخبروني بشجرة كالرجل المسلم تؤتي أكلها كل حين
 بإذن ربها، لا يتحات ورقها؟ ثم قال: هي النخلة».

٥٣ ـ «أخذنا فألك من فيك».

٤ هـ «اخسأ فلن تعدو قدرك».

قاله على لاين صائد

ه ٥ ـ «أخلص دينك يكفك العمل القليل».

٥٦ ـ «أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان».

٧٥ ـ «أخوك البكري ولا تأمنه» .

«إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك . . . ».

<sup>(</sup>۵۲) الرامهرمزي: ۱۰۸، وانظر البخاري: ۲/۱۲، ۲۸، مسلم: ۲۱٦٥/۲-۲۱۲۰.

<sup>(</sup>٥٣) العسكري في الأمثال، كما في المقاصد: ٢٨.٢٧. أبو داود: ٣٤٤/٢، أحمد: ٣٨٨/٢، وهو حديث حسن لغيره، مختصر المقاصد: ٤٨.

<sup>(</sup>٤٥) الترمذي: ١٩/٤، وقال حسن صحيح، أحمد: ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٥٥) الحاكم: ٣٠٦/٤: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورده الذهبي.

<sup>(</sup>٥٦) أحمد: ٢٢/١، ٤٤ وسنده جيد.

<sup>(</sup>٥٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد للسخاوي: ٢٩، أبو داود: ٢٧٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد للسخاوي: ٢٩، أبو داود: ٢٠٠ أحمد: ٥٩٥، وقال الزرقاني: حسن لغيره، مختصر المقاصد: ٤٩، أحمد: ٥/ ٢٨٩.

٨٥ ـ «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

٥٩ ـ «أدبني ربي فأحسن تأديبي».

٠٦ - «أدوا الخياط والمخيط».

٦١ - «أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد».

ويروى: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان . . . » .

٦٢ ـ «إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم».
 وروي: «أن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم».

٦٣ ـ «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه».

<sup>(</sup>٥٨) العسكري في الأمثال كما في المقاصد للسخاوي: ٣١-٣٢، الترمذي: ٣٨٤/٣ ، وقال حسن غريب، الحاكم: ٢٦/٢، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وساق له شاهداً.

<sup>(</sup>٥٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد للسخاوي: ٢٩، وقال السخاوي: سنده ضعيف جداً، وقد ضعفه الألباني أيضاً، رقم ٧٢.

<sup>(</sup>٦٠) النسائي: ٢٢٢/٦، ابن ماجه: ٢٥٠/٩٥١، أحمد: ١٨٤/٢، في سنده عيسى بن سنان، وهو ضعيف، التقريب: ٤٣٨.

<sup>(</sup>٦١) الترمذي: ٣/١٥، النسائي: ٥/٧، أحمد: ٢٥/١. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦٢) أحمد: ٦/٦، وسنده جيد، فيه بقية بن الوليد، لكنه صرح بالسماع.

<sup>(</sup>٦٣) العسكري في الأمثال كما في المقاصد للسخاوي: ٣٢، ابن ماجه: =

- ٦٤ \_ «إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيه الماء».
  - ٥٥ «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم».
- 77 «إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، فترفع. وإن أساء الصلاة، فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني. فتلفُ كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجهه».
- ٦٧ «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه».

<sup>=</sup> ۱۲۲۳/۲، البيهقي: ۱۶۸/۸، وهو حسن الإسناد، مختصر المقاصد: ٥٠.

<sup>(</sup>٦٤) الترمذي: ٣٨١/٤، أحمد: ٥/٧٧، ٢٧٨، الحاكم: ٣٠٩، ٢٠٧/٤، ٣٠٩، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه الترمذي في الزهد، باب ٥٦، وابن ماجه في الفتن، باب ٢٣، وأحمد: ٤٧٧/٥، قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وقال في حديث آخر بمعناه: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦٦) المجمع: ٣٠٢/١، وفيه رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبّاد بن كثير، وقد أجمعوا على ضعفه.

<sup>(</sup>٦٧) الشهاب: ١٩، اللباب: ٩٥، ابن راهويه: ١٤/ ٢٤٤. وإسناده حسن.

وروي: «من أراد الله به خيراً».

٦٨ ـ «إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان».

٦٩ ـ «إذا استنصح أحدكم أخاه لينصحه».

٧٠ ـ «إذا استودع الله شيئاً حفظه».

رواه ﷺ عن لقمان الحكيم أنه كان يقوله.

٧١ ـ «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

من قوله على: «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة»، قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة».

٧٧ ـ إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك، كما يخلص الكير خبث الحديد».

<sup>(</sup>٦٨) الجامع: ١٨/١، وفيه: أخرجه أحمد والطبراني ورمز له السيوطي بعلامة الصحيح، الكشف: ١٨/١، ولكنه ضعيف الإسناد، انظر مسند الشهاب: ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٦٩) البخاري في البيوع، باب ٦٨، أحمد: ١٨/٣.

<sup>(</sup>۷۰) أحمد: ۲/۷۸، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٧١) المجازات: ٤٠٦، البخارى: ١٢٩/٨.

<sup>(</sup>۷۲) الرامهرمزي: ۲۰۱-۲۰۲، الإحسان: ۲۷۷/۵، الترغيب: ۹۸/٦، ۲۰۲، الإحسان: ۱۰۲، ۱۰۲، الترغيب: ۹۸/٦، ۱۰۲، الجامع: ۱۹/۱، وإسناده حسن.

- ٧٣ «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فكلاهما من أهل النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه».
- ٧٤ «إذا انصرف أحدكم فليسلم، فليست الأولى بأوجب من الأخرى».

قاله ﷺ في التحية.

٧٥ ـ إذا بليتم بالمعاصي، فاستتروا».

٧٦ ـ «إذا تقارب الزمان، انتقى الموت خيار أمتي، كما ينتقي أحدكم خيار الرطب من الطبق».

٧٧ - «إذا تقرب - [العبد] - منى شبراً تقربت منه ذراعاً».

٧٨ ـ «إذا تمنى أحدكم، فليكثر».

<sup>(</sup>٧٣) المجازات: ٤٢٨، البخاري: ١٦/١، ٥/٩، ٦٤، أبو داود: ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٧٤) أحمد: ٢٨٧/٢، ٤٣٩، الإحسان: ١/٥٢٥. وفي سنده عند أحمد ضعف يسير.

<sup>(</sup>٧٥) المقاصد: ٣٦-٣٥، الكشف: ١/٨٤، وقال: رواه البيهقي والمحاكم عن ابن عمر وقال: انه على شرطهما بلفظ: «اجتنبوا هذه القاذورات».

<sup>(</sup>٧٦) الرامهرمزي: ٢٠٠، الإحسان: ٢٠٤/٨، الحاكم: ٤٣٤/٤، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۷۷) مسلم: ۲۰۹۷، ابن ماجه: ۲۰۵۷/۲.

<sup>(</sup>٧٨) غريب ابن سلام: ١٤/٢، الفائق: ٣/ ٣٩٠، الهيثمي: ١٥٠/١٥، رواه=

٧٩ ـ «إذا تناجى اثنان، فلا تجلس إليهما، حتى تستأذنهما».

٠٨ ـ «إذا توضأ المسلم، فأحسن الوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس، تحاتت خطاياه، كما يتحات هذا الورق».

٨١ ـ «إذا جاءكم من ترضون دينه، وخلقه فأنكحوه».

٨٢ ـ «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرجل ـ [في الصلاة] فلا يضرك من مر بين يديك».

۸۳ ـ «إذا حاك في صدرك شيء، فدعه».

٨٤ ـ «إذا حدث الرجل بالحديث، ثم التفت فهي أمانة».

٥٨ ـ «إذا دعيتم، فأجيبوا».

٨٦ ـ «إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله. فإن معها

<sup>=</sup> الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧٩) أحمد: ١١٤/٢، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٨٠) المجازات: ٣١٥، الفتح: ١٣٢/١٩، أحمد: ٥/٢٣٧، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٨١) الترمذي: ٣٩٥/٣، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>۸۲) مسلم: ۱/۸۵۸، أبو داود: ۱۵۸/۱.

<sup>(</sup>٨٣) الإحسان: ١/٢٦٥، الحاكم: ١٣/٢، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨٤) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٧، أبو داود: ٣٦٦/٢، الترمذي: ٣٤١/٤، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٨٥) البخاري في النكاح باب ٧١، مسلم في النكاح رقم ٩٦-٩٨.

<sup>(</sup>٨٦) الترمذي: ٣١٤/٣، أحمد: ٣٠٧٣، الإحسان: ٣٦١/٧. قال

مثل الذي معها».

٨٧ ـ «إذا رأى السدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الرصاص في النار، والملح في الماء».

وروي: [أذابه الله كما يذوب. . . ».

٨٨ ـ «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم، فقد تودّع منها».

٨٩ ـ «إذا رفعت رأسك من السجود، فلا تقع كما يقع الكلب، ضع إليتيك بين قدميك، وألزق ظاهر قدميك بالأرض».

٩٠ ـ «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان على رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه».

٩١ ـ «إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا

الترمذي: حديث صحيح حسن غريب.

<sup>(</sup>۸۷) مسلم: ۳۱۸/۳، ۱۲۲۲۶، الحاكم: ٤/۸٧٤.

<sup>(</sup>٨٨) أحمد: ١٦٣/٢، ١٩٠، البيهقي: ٩٥/٦، المجمع: ٢٧٠/٧. قال الهيثمي: أحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح وكذلك إسناد أحمد.

<sup>(</sup>٨٩) ابن ماجه: ٢٨٩/١، المجمع: ٢٧١/١، الكنز: ٣٢٥/٧، أخرجه ابن ماجه عن أنس وعلي، الكشف: ٣٨٣/٢، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٩٠) الحاكم: ٢٢/١، وقال: صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا برواته ولم يتعقبه الذهبي.

<sup>(</sup>٩١) البيهقي: ١٢٥/١٠، المشكاة: ٦١٢/٢، وقال محققه: رواه ابن ماجه=

- سمعتهم يقولون إنك أسأت فقد أسأت».
- ٩٢ ـ «إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا. وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا، فإنه يصير إلى ما جُبِل عليه».
- ٩٣ ـ «إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن شهدها».
  - ٩٤ ـ «إذا قال الرجل هلك الناس، فهو أهلكهم».
  - ه ٩ «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له فيها حاجة».
    - ٩٦ ـ «إذا لم تستح فاصنع ما شئت».

<sup>=</sup> وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٢) أحمد: ٤٤٣/٦، الكشف: ٨٢/١، ٨٧، ٣٩١/٢، وقد ضعفه الألباني رقم ١٣٥.

<sup>(</sup>٩٣) أبو داود: ٢/ ٤٣٨، البيهقي: ٢٦٦/٧، وسنده ضعيف، الميزان: ١٦٠/٤، التقريب: ٥٤٣.

<sup>(</sup>٩٤) أحمد: ٢٧٢/٢، ٢٥١، ٣٤٢، وهو صحيح رواه مسلم ومالك وغيرهما، انظر الكشف: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٩٥) الشهاب: ٤٤، اللباب: ٢١٨، الترمذي: ٤/٢٥٤، ٣٥٤، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩٦) الشهاب: ٣٨، اللباب: ١٨١، البخاري: ١/٥١٤، ٥٥٨، أبو داود: ٥٩٢/٢.

- قال ﷺ: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى . . . » .
- ٩٧ ـ «إذا مات الإنسان، انقطع إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد صالح يدعو له».
- ٩٨ ـ «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه».
  - وروي: «انظروا إلى من دونكم . . . » .
- وروي: «لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من تحتكم».
- ٩٩ «إذا وضع العبد في قبره، وتولى عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان . . . »
  - ۱۰۰ ـ «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده».
  - ۱۰۱ ـ «اذكروا محاسن موتاكم ، وكفوا عن مساويهم » .

<sup>(</sup>٩٧) التسرمسذي: ٣١٠/٣، النسائي: ٢١٠/٦، المدارمي: ١٣٩/١. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٩٨) الشهاب: ٢٦، اللباب: ١٣١، البخاري: ١٢٨/٨، مسلم: ١٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>٩٩) البخاري: ١١٣/٢.

<sup>(</sup>۱۰۰) البخاري: ۱۹۰/۸، الترمذي: ٤٩٧/٤.

<sup>(</sup>۱۰۱) أبو داود: ۳۸۵/۲، الترمذي: ۳۳۹/۳، الحاكم: ۴۸۵/۱، صححه الزرقاني مختصر المقاصد: ۵۶.

- ١٠٢ ـ «الأذن قمع، والعين مقرة لما يوعي القلب».
  - ١٠٣ ـ «الأذنان من الرأس».
- ١٠٤ ـ «أذودن رجالًا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض».
- ۱۰۵ ـ «أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض...»

وقبله: «ما من أحد من أمتي إلا وأنا أعرفه يوم القيامة». قال: كيف تعرفهم يا رسول الله من كثرة الخلائق؟ فقاله.

۱۰۲ ـ «أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟؟» قالت: نعم. قال: «فاقضه عنها، فدين الله أحق بالوفاء».

<sup>(</sup>١٠٢) أحمد: ٥/٧٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠٣) الترمذي: ١/٥٣/، ابن ماجه: ١٥٢/١، أحمد: ٧٥٨/، ٢٦٤، ٢٦٤، ٢٦٨، ٢٦٨، ٢٦٨، ٢٦٨،

<sup>(</sup>١٠٤) البخاري: ١٤٧/٣، مسلم: ٢١٨/١، أحمد: ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>۱۰۵) مسلم: ۱/۸۱۱، أحمد: ۴۰۳/۱.

<sup>(</sup>١٠٦) البخاري: ٣/٢٢/٣، مسلم: ٨٠٤/٢.

١٠٧ - «أرأيت لوكان لك عبدان أحدهما يكذبك ويخونك ولا يصدقك، والآخر لا يكذبك ولا يخونك ويصدقك أيهما أحب إليك؟ » قلت: المذي لا يكذبني ولا يخونني ويصدقني. قال: «فكذلك أنتم عبيد ربكم».

«أرأيت لو كان لك إبل فجدعت هذه فقلت صرماء، وتشق هذه وتقول بحيرة فساعد الله أشد، وموساه أحد، فلو شاء أن يأتيك بها صرماء فعل».

۱۰۸ ـ «أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت مفتدياً به؟» من حديث قال فيه: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: ...».

١٠٩ ـ «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» قال: لا. قال: «لا تسجد لي إذاً».

قاله على لمن عرض عليه أن يسجد له.

١١٠ ـ «أرأيت لو مضمضت بالماء؟ قلت: إذاً لا يضر، قال:

<sup>(</sup>١٠٧) القسم الأول: الحكيم الترمذي: ٩، الفتح: ١٧٨/١، ورجاله ثقات. القسم الثاني: الحاكم ١٨١/٤، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۰۸) البخاري: ۱۳۹/۸، ۱۶۳، آحمد: ۲۱۸/۳.

<sup>(</sup>١٠٩) أبو داود: ١/٤٩٤. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۱۰) الدارمي: ۱۳/۲، أحمد: ۲۱/۱، ۵۲، ابن خزيمة: ۲٤٥/۳، وإسناده صحيح.

«ففيم؟».

قاله ﷺ حين سئل عن القبلة للصائم.

١١١ - «أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟».

ذكر أنواع الصدقات فقال: «... وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقاله.

- ۱۱۲ «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك كذباً. قال: «فإني نذير بين يدي عذاب شديد».
- 11۳ «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها».

۱۱۶ م «ارتعوا في رياض الجنة».

<sup>(</sup>۱۱۱) مسلم في الزكاة رقم ۵۲، أبو داود: ۲۹۲/۱، ۲۹۲/۲، أحمد: ۵/۸۷۱.

<sup>(</sup>١١٢) البخاري: ٢٢١/٦، ٢٢٢، أحمد: ١/١٨١.

<sup>(</sup>١١٣) البخاري: ١٧٢/٣، ١٧٤/٤، أبو داود: ٢/٢٤٥.

<sup>(</sup>١١٤) الترملذي: ٥/٣٢ه، أحمله: ٣/١٥٠، الحاكم: ٢٤٤/١. قال =

قاله ﷺ في مجالس الذكر.

۱۱۵ ـ «ارجعن مأزورات، غير مأجورات». قاله ﷺ للنائحات.

۱۱٦ \_ «ارحموا ترحموا».

١١٧ ـ «ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء».

١١٨ ـ «ارض من الدنيا بالقوت. فإن القوت لمن يموت كثير».

۱۱۹ ـ «الأرواح جنود مجندة. تلتقي فتشام كما تشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>١١٥) البيهقي: ٧٧/٤، التعسريف: ١٩٥/١، سنن ابن ماجسه: ٥٠٣/١، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١١٦) أحمد: ٢١٩/٢، الترغيب: ٤/٢٥٠، ٣٤١، المجمع: ١٩١/١٠. قال العيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير حبان بن يزيد، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>١١٧) الترمذي: ٣٢٤/٤، الحاكم: ٤/٥٩، البيهقي: ١/٤، وهو صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير: رقم ٩٠٩، مختصر المقاصد: ٥٤.

<sup>(</sup>١١٨) العسكري كما في المقاصد: ٥٠، الكنز: ٣/ ٢٣٠. وهو ضعيف جداً، فيه صالح بن بشير المري، وهو منكر الحديث متروك، التقريب: ٢٧١، التهذيب: ٣٨٢/٤.

<sup>(</sup>١١٩) البخاري: ١٦٢/٤، مسلم: ٣/٢٠٣١/٣٠، أبو داود: ٢/٥٥٩.

١٢٠ ـ «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس».

۱۲۱ ـ «استعینوا علی نجاح حواثجکم بالکتمان فإن کل ذي نعمة محسود».

وروي: «على قضاء...».

١٢٢ - «استغنوا عن الناس، ولو بشوص السواك».

١٢٣ ـ «استفت نفسك، وإن أفتاك المفتون».

١٢٤ ـ «استنزلوا الرزق بالصدقة».

(۱۲۰) ابن ماجه: ۱۳۷٤/۲، الحاكم: ۳۱۳/٤، الترغيب: ۳/٦، صححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير: رقم ۹۳۰.

(١٢١)العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٥٦، المجمع: ١٩٥/٨، الحلية: ٥/٥٦، صحيح الجامع: رقم ٩٥٦، وقد روي من طرق ضعيفة بتقوى بمجموعها.

(١٢٢) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٥٧، والشهاب: ٣٣، واللباب: ١٢٠، الكشف: ١٢٣، ورجاله ثقات.

(۱۲۳) الدارمي: ۲۲۰/۲۵۰ ۲۲۳، أحمد: ۱۹٤/٤. وإسناده ضعيف معلّ بالانقطاع، وفيه أيوب بن عبد الله مستور الحال. انظر: تهذيب الكمال: ۱۳۵/۱، التقزيب: ۱۱۸.

(١٧٤) انظره في: «إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب».

١٢٥ ـ «أسجع كسجع الأعراب؟».

وروي: «الكهان؟».

١٢٦ ـ «إسراع الدجال في الأرض كالغيث استدبرته الريح».

١٢٧ ـ «أسرع الخير ثواباً البر، وصلة الرحم، وأسرع الشر عمل المنعى وقطيعة الرحم».

١٢٨ - «أسرع الشر عقاباً البغي، وقطيعة الرحم».

١٢٩ ـ «أسرعوا بالجنازة».

۱۳۰ ـ «الإسلام يجبّ ما قبله».

۱۳۱ ـ «الإسلام يعلى، ولا يعلى عليه».

۱۳۲ - «أسلم تسلم . . . أسلموا تسلموا» .

<sup>(</sup>١٢٥) أحمد: ٢٤٥/٤، ٢٤٦، الإحسان: ٤٩٣/٧، البيهقي: ٨٠٧، ١٠٥، وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١٢٦) أحمد: ١٨١/٤، الحاكم: ٤٩٢/٤، وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۱۲۷) الشهاب: ۲۹، ۳۳، اللباب: ۱۷۰، الترغيب: ٥/٢٦، لم أقف عليه مسنداً.

<sup>(</sup>١٢٨) مع: «أسرع الخير ثواباً».

<sup>(</sup>۱۲۹) رواه البخاري في كتاب الجنائز: ۲/۸۷، ورواه مسلم في كتاب الجنائز: ۱۲۹) رواه البخاري في كتاب الجنائز: ۲/۲۵۲/۲

<sup>(</sup>۱۳۰) مسلم: ۱۱۲/۱: «يهدم»، مكان: «يجب»، وأحمد: ١٩٩/٤.

<sup>(</sup>۱۳۱) البخاري: ۲۰۰/۲، والبيهتي: ۲۰۵/۳.

- ۱۳۳ ـ «اسمح يسمح لك».
- ۱۳۶ ـ «أسمع ربك، ولا تسمعني».
- ۱۳۵ ـ «اسمعوا وأطيعوا، وإن وُلِّي عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة».
- ۱۳۲ «أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته». قيل: كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سحودها».
  - ۱۳۷ «الأسود لبطنه وفرجه».

## ۱۳۸ ـ «الأسودان التمر والماء».

- (١٣٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي: باب ٦، وفي الجهاد: باب ١٧٩، ومسلم في الجهاد: رقم ٧٤، وفي الإمارة: رقم ٢٢.
- (١٣٣) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٥٨، أحمد: ٢٤٨/١، حسنه العراقي وغيره، انظر: المقاصد: ٥٨، مختصر المقاصد: ٥٧.
- (١٣٤) العسكري وابن منده وابن قانع والطبراني في الكبير، وأبو نعيم وابن عبد البركما في الكنز: ٧٧/٨.
- (۱۳۵) البخاري: ۱/۱۲۹، ۱۸۹۹، والترمذي: ۲۰۹/۶، والنسائي: ۱۳۸/۷.
- (۱۳۹) الدارمي: ۳۱۰/۱، ۳۲۳/۱، ۱۳۹۰، ۳۲۳/۳، وصححه الحاكم: ۲۲۹/۱.
  - (١٣٧) الكنز: ٩/٩، وهو حسن الإسناد، الكشف: ٢٢٦/١.
  - (١٣٨) أحمد: ٥/٢٩، ٢/٢٨، الموطأ: ٢/٣٣، وإسناده صحيح.

- ۱۳۹ ـ «أشبه به من الغراب بالغراب».
  - ۱٤٠ ـ «اشتدي أزمة تنفرجي».
- ۱٤۱ «أشدكم أملككم عند الغضب، وأحلمكم من عفا بعد قدرة».
  - ۱٤۲ ـ «اشفعوا تؤجروا».
- ١٤٣ ـ «أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة».
  - ۱٤٤ ـ «اصدقوا إذا حدثتم».
- ٥٤١ ـ «اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا

<sup>(</sup>١٣٩) البخاري: ١٩٢/٧.

<sup>(</sup>١٤٠) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٥٩، الشهاب: ٢٧، اللباب: ١٣٥، مختصر المقاصد ٥٧.

<sup>(</sup>١٤١) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٣/٠٠، ٤٤٨، وقال: حسن.

<sup>(</sup>١٤٢) أخرجه البخاري في الزكاة: باب ٢١، ومسلم في البر: رقم ١٤٥.

<sup>(</sup>۱٤٣) الشهاب: ۳۷، اللباب: ۲۰۱، وإسناده ضعيف. انظر المجمع: ۲۲۷/۱۰

<sup>(</sup>١٤٤) أحمد: ٥/٣٢٣، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٤٥) التعريف: ٢٣٩/١- ٢٤٠، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم. وقال الذهبي: إسناده صالح، قلت: وإسناده عند أحمد صحيح، وهو نفس سند الحديث السابق.

إذا حدثتم، وأوفسوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم».

١٤٦ - «أطيب الطيب المسك».

وروي: «المسك أطيب الطيب».

١٤٧ - «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه».

١٤٨ - «اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل شجر ومدر. أو أخبرك بما هو أملك عليك من ذلك؟» قلت: بلى يا نبي الله. قال: «هذا، وأخذ بطرف لسانه». فقال معاذ: هذا؟ وكأنه تهاون به. فقال: «ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا هذا، وهل يقول إلا لك أو عليك».

## ١٤٩ ـ «اعتبروا الناس بإخوانهم».

<sup>(</sup>١٤٦) أبو داود: ١٧٨/٢، الترمذي: ٣١٧/٣، الحاكم: ٣٦١/١. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٤٧) أحمد: ٣١/٦، ٤١، ٤١، ٢٤، أبو داود في كتاب البيوع: رقم ٣٥٢٨، الإحسان: ٣٦٦، الترمذي في كتاب الأحكام بنحوه: ٣/٦٣٦، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٤٨) أحمد: ٣٤٣/٢، ٥/ ٢٣١، الإحسان: ٢٤٣/١، الحاكم: ٤/٧٨٢ وإسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>١٤٩) المجمع: ٩٠/٨. رواه الطبراني وفيه محمد بن كثير بن عطاء وثّقه ابن =

- ١٥٠ ـ «أعجز الناس من عجز عن الدعاء».
- ١٥١ ـ «اعدلوا بين أولادكم في النحل، كما تحبون أن يعدلوا بينكم بالبر واللطف».
  - ١٥٢ \_ «أعرافها أدفاؤها، وأذنابها مذابها».
  - قاله ﷺ في النهي عن جز أعراف الخيل وأذنابها.
  - ١٥٣ «أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه».
- 105 «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض طهوراً، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم

معين وغيره وفيه ضعف. قلت: والراجح في سنده الضعف.

<sup>(</sup>١٥٠) انظر: أبخل الناس من بخل بالسلام.

<sup>(</sup>١٥١) البيهقي: ٦٧٨/٦، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: رقم ٣٤٠، ومعنى شطره الأول صحيح عند الشيخين وغيرهما. أما المتن الذي معنا فإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱۵۲) أبو داود: ۲۱/۲، والبيهقي: ٦/ ٣٣١، والترغيب: ٨٨/٣، والمجمع: ٥/ ٢٦٠-٢٦١، وفيه راشد بن يحيى وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۵۳) الشهاب: ۲٦، اللباب: ۳۲، والكشف: ۱٤٣/۱، رواه ابن ماجه بإسناده.

<sup>(</sup>١٥٤) العسكري في الأمثال عن علي كما في الكنز: ٦٨/١٢، والبخاري: ٣٢٤-٣٢٤، والدارمي: ٣٢٢-٣٢٤.

تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم».

وتقدمت بعض أجزاء الحديث على بعض في مختلف المراجع.

۱۵۵ ـ «أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».
 وروى: «أفضل الجهاد».

١٥٦ ـ «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة».

وروي: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة».

۱۵۷ ـ «اعقلها، وتوكل».

١٥٨ ـ «الأعمال بخواتيمها».

من حديث: «إن العبد ليعمل بعمل أهل النار».

١٥٩ ـ «الأعمال بالنيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله،

<sup>(</sup>١٥٥) أبو داود: ٢/٨٧٤، والترمذي: ٤/١/٤، وقال: حسن غريب. النسائي: ٧/٤٤، وابن ماجه: ٢/١٣٢٩، والحاكم: ٤/٥٠٥.

<sup>(</sup>١٥٦) أحمد: ٨٢/٦، البيهقي ٧/ ٢٣٥، والمقاصد: ٢٠٤، الكشف: 187/١. وسنده جيد.

<sup>(</sup>١٥٧) الترمذي: ٢٦٨/٤، والمجمع: ٢٩١/١٠، ٣٠٣، المقاصد: ٦٥-٢٦، والكشف: ١٠٤/١، ٢٠٤١، وهو صحيح من حديث عمرو الضمري، مختصر المقاصد: ٥٨.

<sup>(</sup>١٥٨) البخاري: ٨/٨١ -١٢٩، ١٥٥، أحمد: ٥/٣٣٢.

<sup>(</sup>١٥٩) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٣/٥٣/٣، البخاري ٤/١، ٢٢، ١٥١، ١٥١٥. البخاري ١٩١٠.

- فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى مال يأخذه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».
- ١٦٠ ـ «أغبط الناس عندي مؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من صلاة، كان رزقه كفافاً وصبر عليه، عجّلت منيته، وقلّ تراثه، وقلّت بواكيه».
- ۱٦١ ــ «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك».
- ١٦٢ ـ «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً، ولا تكن الرابعة فتهلك».
- ١٦٣ ـ «اغز مع غير قومك يحسن خلقك، وتكرم على رفقائك،

<sup>(</sup>١٦٠) ابن ماجه ١٣٧٩/٢، وأحمد ٢٥٢/٥، المقاصد: ٢٠٤، ٢٠٤ وفيه: أخرجه الحاكم في الأطعمة من مستدركه، وقال: هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>۱۶۱) الشهاب: ۲۰، اللباب: ۱۲۹، الحاكم: ۳۰۹/۶ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۹۲) الدارمي: ۷۹/۱، مجمع الزوائد: ۱۲۲/۱، وهو ضعيف. انظر ضعيف الجامع: رقم ۱۰۸۰، مختصر المقاصد: ۵۹.

<sup>(</sup>١٦٣) أبو داود: ٣٥/٢، الترمذي: ١٢٥/٤، وابن ماجه: ٩٤٤/٢، وهو ضعيف. انظر المجمع ٧٥٨/٠، سنن ابن ماجه: ٩٤٤/٢.

يا أكثم خير الرفقاء أربعة، وخير الطلائع أربعون، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يؤتى الني عشر ألفاً من قلة».

۱٦٤ ـ «اغزوا تغنموا».

۱۲۵ ـ «أفرخ روعك».

١٦٦ ـ «أفشوا السلام تسلموا».

177 ـ «أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك». وروي: أنه على سئل: أي الإسلام خير؟ فقال: «أن يسلم...».

١٦٨ - «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن».

<sup>(</sup>١٦٤) انظره في: «سافروا تريحوا»، وفي: «صوموا تصحوا».

<sup>(</sup>١٦٥) العسكري كما في الجمهرة: ١/٥٥-٨٦، الكنز: ١١٤/٥، مجمع الأمثال: ٣٩/٢.

<sup>(</sup>١٦٦) اللباب: ١٢٥، الفتح: ٣٢٠/١٧، والمجمع: ٢٩/٨ وفيه: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٦٧) الفتح: ٢١٦/١٩، ٢٥٨، ٢٠٥/٢٠. وله شاهد بنحوه في الصحيحين: صحيح البخاري: كتاب الإيمان، باب ٤، مسلم: كتاب الإيمان، رقم ٦٤.

<sup>(</sup>١٦٨) الترغيب: ١٨٣/٤، التعريف: ١/٢٧١، وهو ضعيف غير أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. الكشف: ١٥٢/١.

- ١٦٩ ـ «أفضل الدعاء دعاء المرء لنفسه».
- ١٧٠ ـ «أفضل الصدقة جهد المقلّ ، وابدأ بمن تعول».

وروي: أنه ﷺ سئل: أيُّ الصدقة أفضل؟ فقال: «جهد المقل...».

- ١٧١ ـ «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح».
  - ۱۷۲ ـ «أفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح».
- ۱۷۳ ـ «أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده».
  - ۱۷٤ ـ «أفضل الناس مؤمن بين كريمين».

(١٦٩) المجمع: ١٥٢/١٠، رواه البزار بإسنادين وأحدهما جيد.

- (۱۷۰) أبو داود: ٣٩٠، ٣٣٤/١، ١٣٠، النسائي: ٥/٣٤-٤٤، الدارمي: ٣٣١/١، العلو أحمد: ٤٤-٢/٣، ٣٩٠/٣. روي بعدة أسانيد وألفاظ مختلفة، لا تخلو من مقال غير أن بعضها يقوي بعضاً فيرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره.
- (۱۷۱) الدارمي: ۳۹۷/۱، وأحمد: ٥/٦١، الحميدي: ١٥٧/١، وسنده عند الحميدي صحيح.
- (١٧٢) البخاري في الوصايا: باب ٧، وفي الزكاة: باب ١١، مسلم في الزكاة: رقم ٩٢، أحمد ٢٣١/٢، ٢٥٠.
- (۱۷۳) الفتح: ٦/١٥، التعريف: ٢٤٣/١، وله روايات مختلفة بعض أسانيدها صحيحة، المجمع: ٢٠/٠، ٦١.
  - (١٧٤) العسكري في الأمثال عن عمر، ورجاله ثقات كما في الكنز: ١٨٥/١٧.

- ه ۱۷ ـ «أفطروا ولو على عود أخضر».
- ١٧٦ \_ «أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً وقنعه الله بما أتاه».
- ١٧٧ \_ «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم».
- ١٧٨ ـ «أقتل في سبيل الله أحب إلى من أن يكون لي أهل الوبر والمدر».
  - ١٧٩ ـ «اقتلوا الأسودين ولو في الصلاة: الحية والعقرب».
- ۱۸۰ «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين: البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما».

<sup>(</sup>١٧٥) الإحسان: ٥/٦٤، البيهقي: ٣٠٢/٤. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٧٦) مسلم: ٢/ ٧٣٠، والترمذي: ٤/٥٧٥-٥٧٦، وأحمد: ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>۱۷۷) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ۷۰-۷۱، الكشف: ۱۵۸/۱، المجمع: ۱۹۸/۱، وقد ضعفه الألباني رقم ۱۵۷.

<sup>(</sup>۱۷۸) المشكاة: ٣٦٣/٢، النسائي في الجهاد: باب ٣٠، أحمد: ٢١٦/٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۷۹) أبو داود: ۲۱۱/۱، الإحسان: ۷۸/۶، والحاكم: ۲۵۶/۱، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۸۰) مسلم: ۱/۳۰۰، ۵۰۰. الترمذي: ٥/٠٦٠، الدارمي: ٢/٠٥٠.

«اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة».

۱۸۱ ـ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

۱۸۲ - «أقروا الطير على مكناتها».

١٨٣ ـ «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود».

۱۸٤ ـ «أكثر خطايا ابن آدم من لسانه».

۱۸۵ ـ «أكثر ما يدخل الناس الجنة: تقوى الله، وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار، الأجوفان: الفم والفرج».

وجاء الحديث أنه ﷺ سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». وسئل عن أكثر ما يدخل الناس

<sup>(</sup>۱۸۱) أبو داود: ۲۰۲/۱، أحمد: ۲/۲۱٪، الإحسان: ۳/۰۵۳. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۸۲) البيهقي ۳۱۱/۹، وابن راهويه: ۲۳/۶، وغريب ابن سلام: ۲/۵۳۰، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٨٣) العسكري في الأمشال كما في المقاصد: ٧٣، وأبو داود: ٢٤٦/٦، والمقاصد: ٢/ ١٦٢، وسنده ضعيف. وأحمد: ١٨١/٦، الكشف: ١٦١/١.

<sup>(</sup>١٨٤) الترغيب: ١٩٩/، والمجمع ١٠٠/١٠ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٨٥) التسرمذي: ٣٦٣/٤، وقسال: لهذا حديث صحيح غريب، ابن ماجه ١٨٥) التسرمذي: ١٤١٨/٢، وأحمد: ٢٩١/٧، والحاكم: ٣٢٤/٤.

النار فقال: «الأجوفان: الفم والفرج».

۱۸٦ ـ «... أكثر من تميم».

وروي: «**أكثر من ربيعة**.

وروى: «أكثر من مضر».

واولها: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من . . . »

۱۸۷ ـ «أكثر من عدد الحصى».

وأوله: «الملائكة في الأرض».

۱۸۸ - «أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لم يُذكر في كثير إلا قلَّله، ولا في ضيق إلا وسَّعه، ولا في ضيق إلا ضيقها».

١٨٩ ـ «أكثروا من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكسبسر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهن من

<sup>(</sup>۱۸٦) الترمذي: ۲۲۲،۶ وقال: حسن صحيح، والدارمي ۳۲۸/۲، وأحمد: ۳۷۰/۳

<sup>(</sup>۱۸۷) الفتح: ۱۰/۰۲۰، ابن خزيمة: ۳۳۲/۳، المجمع: ۱۷۵/۳، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٨٨) الترمذي: ٤/٥٥ حديث حسن غريب، والنسائي: ٤/٥، وابن ماجه: ٢٨٨) الترمذي ، ١٤٢٢/٢ .

<sup>(</sup>۱۸۹) البخاري: ۱۰۱/۸ -۲۰۷۷، مسلم ۲۰۷۲-۲۰۷۷.

الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وهن من كنوز الجنة».

• ١٩ - «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال بالمال هكذا ، و هكذا » .

وروي: «المكثرون هم الملقون» أراد تبديده تصدقاً.

۱۹۱ - «أكذب الناس الصناع».

۱۹۲ - «أكرموا عمتكم النخلة، فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. وليس في الشجر شيء يلقح غيرها. فأطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن الرطب فالتمر وليس شيء من الشجر أكرم على الله تعالى من شجرة نزلت عندها مريم بنت عمران».

۱۹۳ ـ «أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا».

<sup>(</sup>١٩٠) البخاري: ٣/١٥٢/، ابن ماجه: ١٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>١٩١) أحمد: ٢/٩٠٤، وفي سنده انقطاع.

<sup>(</sup>١٩٢) الرامهرمزي: ١١٥، الفتح: ١٨٧/١٨، وهو ضعيف الإسناد جداً. " مختصر المقاصد: ٦٢.

<sup>(</sup>۱۹۳) البخاري: ۱۸/۱، ۲۸/۲، ۳/۰۰، ۷۰۰/۷، مسلم: ۸۱۱/۲.

۱۹۶ ـ «التمس، ولو خاتماً من حديد». قاله ﷺ لرجل لا يملك صداقاً لزواجه.

١٩٥ ـ «التمسوا الخير عند حسان الوجوه».

١٩٦ - «التمسوا الرفيق قبل الطريق، والجار قبل الدار».

١٩٧ ـ «ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها».

وروي: «هٰذه مكة قد رمتكم بأفلاذ كبدها».

قاله يوم بدر.

۱۹۸ ـ «ألا كل شيء ما خلا الله باطل». كان ﷺ كثيراً ما يتمثل بقول لبيد لهذا.

<sup>(</sup>١٩٤) أخرجه البخاري في كتاب النكاح: ٦/٢٩، ومسلم في كتاب النكاح: ١٩٤٠) رقم ٧٦.

<sup>(</sup>١٩٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٨٠-٨٠، والشهاب: ٣٣، اللباب: ١٩٤/، الأخبار: ١، ابن راهويه: ٣٩٠/٤، المجمع: ١٩٤/٨، وهو ضعيف الإسناد، مختصر المقاصد: ٣٣.

<sup>(</sup>١٩٦) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٨٣، الشهاب: ٢٤، اللباب: ١٢٤، اللباب: ١٢٤، المستطرف: ٣٩، وهو حسن لغيره، مختصر المقاصد: ٣٣.

<sup>(</sup>١٩٧) الرأمهرمزي: ٩٣، والمجازات: ١٣. لم أقف على سنده.

<sup>(</sup>١٩٨) البخاري في الرقاق باب ٢٩، الإحسان: ٧٢/٧، البيهقي: ١٠/٢١٦.

١٩٩ \_ «ألا مشمر لها هي \_ ورب الكعبة \_ ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، ونهر يطرد، وزوجة لا تموت في حبور ونعيم ومقام أبداً».

قاله ﷺ في نعت الجنة .

- ٢٠٠ \_ «الله أرحم بعباده، من أم الأفراخ بفراخها».
- ۲۰۱ ـ «الله أضن بعبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبض على فراشه».
- ٢٠٢ ـ «الله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد، ومن العقيم الوالد، ومن الضال الواجد».
  - ٢٠٣ ـ «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

<sup>(</sup>١٩٩) ابن ماجه: ٢٨١/٤ -١٤٤٨، والإحسان: ٩/ ٢٦٠، الكنز: ٢٨١/٤، ٧/ ٢٣٠. وهو ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>۲۰۰) أبو داود: ۱۹۲۲، والمشكاة: ۱/۲۲۷، والمجمع: ۸/۹، ۲۸۳/۱۰. وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>۲۰۱) المجمع: ۸۲/۱، ورواه البزار وفيه عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم، ضعفه أحمد وأكثر الناس، ورجحه بعضهم على ابن لهيعة. الكنز: ۲۲۷/٤.

<sup>(</sup>٢٠٢) التـرمـذي ٥٤٧/٥ حسن صحيح، وروي في الباب عن كثيرين نحوه. الحاكم ٢٤٣-٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٢٠٣) أخرجه مسلم ضمن حديث طويل ٢٠٧٤/، رقم ٣٨.

٢٠٤ - «الله مع القاضي ما لم يحف عمداً».

٠٠٥ ـ «اللهم أبغني حبيباً هو أحب إلى من نفسي».

۲۰۲ ـ «اللهم إنه سيف من سيوفك». قاله في خالد بن الوليد.

٢٠٧ ـ عن ابن عمر قال: كان رسول الله على يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين». قيل: يا أبا عبد الرحمٰن وما الأعميان؟ قال: السيل والبعير المغتلم».

٢٠٨ ـ «اللهم لا ترني زماناً لا يُتبع فيه العليم، ولا يُستحى فيه من الحليم».

<sup>(</sup>٢٠٤) أحمد: ٥/٢٦، والإحسان: ٢١٦/٧، والبيهقي ١٨/١٠، ١٣٤، وإدار ٢٠٤) والمشكاة: ٢/٣٥-٣٣٦. وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢٠٥) مسلم: ٣/٣٣/١\_١٥٣٥، أحمد: ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٢٠٦) أحمد: ٣٠١/٥. وهو حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٢٠٧) السرامهرمزي: ٧٤٥، المجازات: ٢٨٤، غريب ابن سلام: ١١٩/٣، والفائق: ٣/٥٧. وهو ضعيف الإسناد، المجمع: ١٤٤/١٠.

<sup>(</sup>٢٠٨) العسكري في الأمثال وسنده ضعيف كما في الكنز: ٢١٧/١١.

- ٢٠٩ ـ «اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».
- ۲۱۰ ـ «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي».
- وروي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى».
  - قاله ﷺ لعلى بن أبى طالب رضي الله عنه.
- ۲۱۱ ـ «أما مررت بوادي قوم ممحلاً ثم تمر به خضراً، ثم تمر به به محلاً، ثم تمر به خضراً، كذلك يحيي الله الموتى».
- ٢١٢ \_ «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟».
  - وروي: «روحه روح حمار؟ وصورته صورة حمار».
- ٢١٣ ـ «الإمارة أمانة وهي يوم القيامة خزي وندامة إلا من أمر بحق».

<sup>(</sup>۲۰۹) البخاري: ۱/۱۷۹، ۱۷۹/۸، ۱۰۰-۹۹، مسلم: ۱/۲۱۹، ۲/۳۳۳.

<sup>(</sup>۲۱۰) البخاري: ٥/٤٠، ٣/٦، مسلم: ٤/١٨٧٠.

<sup>(</sup>٢١١) أحمد: ١١/٤، ٢١، والحاكم: ١٤/٥٠، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲۱۲) الرامهرمزي: ۱٤٤، البخاري: ١/٨٦١، ومسلم: ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>٢١٣) الإحسان: ٧/٤، والحاكم: ٩٢/٤، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي.

٢١٤ ـ «الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجر، وإن قال بغيره، فإن عليه منه».

٢١٥ ـ «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن».

١٦٦ - «الأمانة نزلت في قلوب الرجال، ثم علموا القرآن، ثم علموا السنة، ثم حدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك، فتغط فتراه منبتراً وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقد أتى زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً رده الإسلام، وإن كان نصرانياً رده إلى ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً».

<sup>(</sup>۲۱٤) البخاري: ۲۰/۵-۳۱، مسلم: ۱٤٧١/۳.

<sup>(</sup>٢١٥) الشهاب: ٨، اللباب: ٤٣، أبو داود: ١٢٣/١، ابن ماجه: ٣١٤/١، أحمد: ٢٣٢/٢، وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢١٦) البخاري: ١٢٩/٨-١٣٠، ٢٦/٩، مسلم ١٢٦/١-١٢٧.

- ۲۱۷ ـ «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك».
- ۲۱۸ ـ «إملاء الخير خير من الصمت، والصمت خير من إملاء الشر».
- ۲۱۹ ـ «... أما أعرافها فإنها أذفاؤها، وأما أذنابها فإنها مذابها، وأما نواصيها فإن الخير معقود في نواصيها ». قاله على في النهى عن جز أذناب الخيل وأعرافها.
- ۲۲۰ ـ «أما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه».
- ۲۲۱ ـ «إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل».

<sup>(</sup>٢١٧) الترمذي: ٤/٥٠٥، وقال: حسن، ٥/١١-١٢، بنحوه، وقال: حسن صحيح. الحاكم: ٢٨٢/٤.

<sup>(</sup>٢١٨) انظر تخريجه مع: «الوحدة خير من جليس السوء».

<sup>(</sup>۲۱۹) أبو داود ۲۱/۲، أحمد ۱۸۳/، ۱۸۱، البيهقي: ٣٣١/٦، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢٢٠) الحماكسم: ١٩١/١، والبيهقي ١٥٥/٤، والمدارقسطني: ٢٦٨/١، ٢٦٥/١، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢٢١) المجمع: ٢٩٧/١٠، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

٢٢٢ ـ «إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر». من حديث: «عجبت للمؤمن فإن الله لا يقضي له قضاء إلا كان كان خيراً له».

٢٢٣ ـ «إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت».

۲۲٤ - «إن لم تبكوا فتباكوا».

٢٢٥ ـ «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. فإذا خانه خرجت من بينهما».

۲۲٦ ـ «أنا عند ظن عبدي بي».

۲۲۷ ـ «أنا فرطكم على الحوض».

۲۲۸ ـ «أنا لكم مثل الوالد للولد، أعلمكم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط ولا لبول، وليستنج

<sup>(</sup>۲۲۲) مسلم: ٤/٥/٩٠، الدارمي: ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٢٢٣) أبو داود: ٢/٥٧٠، البيهقي: ٣٣٣/٨. وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢٢٥) المشكاة: ٢/٢١، أبو داود في البيوع: ٦٧٧/٣، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢٢٦) البخاري: ١٩٨١، ١٩٢، الترمذي: ١٨١/٤، ٥٩٦.

<sup>(</sup>٢٢٧) البخاري في الفتن: باب ١، ومسلم في الطهارة رقم ٣٩.

<sup>(</sup>۲۲۸) النسائي ۲/۳، ابن ماجه: ۱۱٤/۱، الدارمي: ۱۷۳/۱، وسنده حسن.

بثلاثة أحجار».

٢٢٩ ـ «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب».

۲۳۰ ـ «أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ، آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى باتوا أو ماتوا».

٧٣١ - «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا». وأشار بالسبابة والوسطى.

٢٣٢ - «أنتم أحقر في أعينهم من القردان في أعجاز الإبل».

۲۳۳ ـ «أنتم ولد آدم طف الصاع».

٢٣٤ \_ «الأناة في كل شيء خير إلا في ثلاث: إذا صيح في خيل

(۲۲۹) أخرجه البخاري في الجهاد: ٣/٨١٨، ومسلم في الجهاد: ٣/٠٠٠١، رقم ٧٨.

(٢٣٠) أبو داود: ٦٣١/٢، أحمد: ٢٩/٦، وهو ضعيف الإسناد.

(۲۳۱) البخاري: ۷۷/۷، ۱۰/۸، مسلم ۲۲۸۷/۱.

(٢٣٢) البيهقي: ١٧٩/١، والمجمع: ٢١٢/٦ رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح غير نضر بن علقمة، وهو ثقة.

(٢٣٣) المجازات: ٢٨١، أحمد: ١٤٥/٤، الترغيب: ٢١٢/٥، والمشكاة: ٥٩٦/٢ والبيهقي في الشعب، وقال محققه في الهامش: حديث صحيح.

(٢٣٤) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٧٨/٣، وأبو داود: ٢/٥٥٥، =

الله فكونوا أول من يشخص، وإذا نودي للصلاة فكونوا أول من يخرج، وإذا كانت الجنائز فعجلوا بها، ثم الأناة بعد خير».

وروي: «التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة».

۲۳٥ ـ «الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد». وقبله: «أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة».

٢٣٦ ـ «انتظار الفرج بالصبر عبادة».

۲۳۷ ـ «أنزلوا الناس منازلهم».

۲۳۸ ـ «الأنصار كرشى وعيبتي هم الشعار، والناس الدقار، فأقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن سيئتهم».

<sup>=</sup> والحاكم: ١/ ٦٤، والبيهقي ١ / ١٩٤، وإسناده باللفظ الثاني صحيح. (٢٣٥) البخارى: ٢٠٣/٤، مسلم ١٨٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢٣٦) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٩٩، الشهاب: ٣، ٤١، اللباب: ٩، ٢٠٥، الترمذي: ٥/٥٦٥، وهو ضعيف الإسناد. الألباني رقم: ٤٩٠.

<sup>(</sup>۲۳۷) أبو داود: ۲/۰۲، المشكاة: ٦١٢/٢. وسند الحديث ضعيف لأنه منقطع.

<sup>(</sup>٢٣٨) السرامهسرمزي: ١٤٦، العسكري في الأمثال كما في الكنز: ١٠/١٣، مسلم: ٧٣٨-٧٣٨، أحمد: ١٦٢/٣.

٢٣٩ ـ «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». فقال رجل: يا رسول الله: هذا أنصره مظلوماً أرأيت إن كان ظالماً؟ قال: «امنعه من الظلم واحجزه فإن ذلك نصره».

، ٢٤٠ ـ «أنفق أنفق عليك».

٢٤١ ـ «أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالًا».

٢٤٢ ـ «إن أبغض عباد الله إلى الله عز وجل العفريت النفريت».

قال أبو سعيد: بايع الناس وفيهم رجل دحشمان، فقال له النبي على الله النبي الله أرزيت في نفسك شيئاً قط؟ قال: لا. قال: «ففي ولدك؟ قال: لا. قال: «ففي أهلك؟ قال: لا. قال: «يا عبد الله إن أبغض عباد الله إلى الله عز وجل العفريت النفريت الذي لم يرزأ في نفسه ولا أهله ولا ماله ولا ولده ».

٢٤٣ ـ «إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه لهذا المال».

<sup>(</sup>۲۳۹) الىرامهـرمـزي: ۱٦٤، الشهـاب: ۲۲، واللبـاب: ۱۱۳، والبخاري: ۲۲۸، ۱۲۸، ۹/۸۲-۲۹۱، ومسلم: ۱۹۹۸-۱۹۹۸.

<sup>(</sup>۲٤٠) البخاري: ١٧٦/٩، أحمد: ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢٤١) الشهاب: ٢٧، واللباب: ١٣٥، والتعريف: ٢٧٧-٢٧٧، وقال الهيثمي وابن حجر: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲٤٢) الرامهرمزي: ۲۰۰، الشهاب: ۳٦، اللباب: ۱۹۰، التعریف: ۲/۳۳. وإسناده ضعیف.

<sup>(</sup>٢٤٣) النسائي: ٦/٣٥، والإحسان: ٢/٦٦، ٧٢، والحاكم: ١٦٣/٢.

- ٢٤٤ ـ «إن الله جميل يحب الجمال».
- ٧٤٥ ـ «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات. وكسره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».
- ۲٤٦ ـ «إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها».
  - ۲٤٧ ـ «إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلًا للدنيا». وروي: «إن الله ضرب مطعم ابن آدم مثلًا للدنيا».
- ٧٤٨ ـ «إن الله كره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال».

وإسناده حسن، مسند الشهاب: ٤٦/١.

- (٢٤٤) التسرمسذي: ٣٦١/٤، الإحسان: ٣٣٣/٧، الحاكم: ٢٦/١. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
- (۲٤٠) الشهاب: ۳٦، واللباب: ۱۹٦، والبخاري: ۱۵۳/۳-۱۵۷، ۱۸٪، ومسلم: ۱۳٤۰/۳.
- (٢٤٦) البخاري: ٢٠٦/، والنسائي: ٥/١٦٠، ١٦١، ١٦٦، الدارمي: ٢/٥٢٠.
- (٧٤٧) أحمد: ٣/٢٥٤، ٥/١٣٦، والإحسان: ٢/٨٢، المجمع: ١٠/٨٨، ولاحسان: ٢/٨٢، المجمع: ٢٨٨/١٠، وهي حسن الإسناد.
- (٢٤٨) انظره في: «ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات».

- ٧٤٩ ـ «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء».
- ۲۵۰ ـ «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم».
  - ٢٥١ «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر».
- ٢٥٢ ـ «إن الله يبغض الرجل البليغ الذي يلعب بلسانه كما تلعب الباقرة».
  - وروي: «كما تلعب البقرة بلسانها».
- ۲۰۳ «إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل غبراء مظلمة».

(٢٤٩) أخرجه البخاري في العلم: ١/٣٣، ومسلم في العلم ٤، رقم ١٣.

(٢٥٠) مسلم: ١٩٨٦، ١٩٨٧، وأحمد ٢/٥٨٧، ٢٥٥.

(٢٥١) الدارمي: ٢٤١-٢٤١، أحمد: ٣٠٩/٢، الإحسان: ١٩/٧، وسنده عند الدارمي صحيح.

(٢٥٢) أبـو داود: ٩٩٧/٢، والترمـذي: ١٤١/٥، وأحمـد: ١٦٥/٢. قال الترمذي: حسن غريب من لهذا الوجه.

(٢٥٣) الكشف: ٥٣/١، ابن ماجه: ١٣٢١/٢، وفي سنده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عند المتفرد.

- ٢٥٤ «إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه».
- ه ۲۵ ـ «إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تجتنب معاصمه».
- ۲۵٦ ت ﴿إِن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده».
  وروي: ﴿إِن الله إِذَا أَنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه».
  - ٢٥٧ ـ «إن الله يحب العبد التقي النقى الخفي».
- ٢٥٨ ـ «إن الله يربي الأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد».

<sup>(</sup>٢٥٤) المقاصد: ١٢٢-١٢٢، والتعريف: ٢١/١، والمجمع: ٩٨/٤، وإسناده حسن، انظر حاشية مختصر المقاصد: ٧٣.

<sup>(</sup>٢٥٥) الشهاب: ٣٦، الإحسان: ١/٨٠٤-٤٠٩، ٣٧١/٤، ٥/٤١٦، والبيهقي: ٣/ ١٤٠، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢٥٦) الترمذي: ١٧٤/، النسائي: ١٧٧، ١٧٣، أحمد: ٣١١/٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢٥٧) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٣٧٥، ومسلم: ٢٢٧٧، الإحسان: ٧/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲۰۸) البخاري: ۱۳۶/۲، ۱۳۵، ۱۸۶۹، ومسلم: ۷۰۲/۲، والترمذي: ۳/۹۶.

٢٥٩ ـ «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ، ويضع آخرين».

٠ ٢٦ ـ «إن البلاء موكل بالمنطق».

٢٦١ \_ «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هٰذا» .

٢٦٢ ـ «إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء».

عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله على بعد صلاة العصر إلى مغيربان الشمس حفظها من حفظها، ونسيها من نسيها فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، فإن الدنيا. . .»

٢٦٣ \_ «إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله».

٢٦٤ ـ «إن عيبتي التي آوي إليها: أهل بيتي، وان كرشي الأنصار فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم».

<sup>(</sup>٢٥٩) مسلم: ١/٥٥٥، والدارمي: ٢/٣٤٤.

<sup>(</sup>٢٦٠) العسكري كما في جمهرة الأمثال: ٥٢/١، التعريف: ٢٤٢/٢، المقاصد: ١٤٨-١٤٧، الكشف: ٢٩٠/١، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢٦١) البخاري: ٢/٦٦-٢٧.

<sup>(</sup>٢٦٢) الرامهرمزي: ٧٣-٧٤، ومسلم: ٤/٧٩٧ـ٢٠٩٨، الترمذي: ٤٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢٦٣) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١١٣ و١٢٠، الأخبار: ٢٠، الإحسان: ١٧٢، الترغيب: ١٢/٤، وهو حديت حسن لغيره كما في مختصر المقاصد: ٧١.

<sup>(</sup>٢٦٤) الرامهرمزي: ٧٤٧، البخاري: ٥/٤٤، مسلم: ١٩٤٩/٤.

٢٦٥ ـ «إن العين لتزني».

٢٦٦ ـ «إن في الصلاة لشغلا».

٢٦٧ ـ «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والحياء». قاله على للأشج.

٢٦٨ ـ «إن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم الحر عن الكذب».

۲۶۹ ـ «إن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً. . . فأعط كل ذى حق حقه».

۲۷۰ \_ «إن لصاحب الحق مقالاً».

قال ﷺ لأصحابه حين رآهم يعنفون رجلًا اشتد في مقاضاته ديناً له، فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا».

<sup>(</sup>۲۲۰) البخاري: ۸/۷۲، ۲۰۱، وأحمد: ۲/۲۷۲.

<sup>(</sup>۲۲٦) البخاري: ۲/۸۷، ۸۷، ه/۲۶، وأبو داود: ۲۱۱/۱.

<sup>(</sup>۲۲۷) مسلم: ۲۸/۱، ۶۹، ابن ماجه: ۲/۱٤۰۱.

<sup>(</sup>۲۹۸) العسكري كما في المقاصد: ۱۱۹، الشهاب: ۳۵، اللباب: ۱۷۵، البيهقي: ۱۹۹/۱۰. وهـوحسن الإسناد، مختصر المقـاصـد: ۷۱، الكشف: ۲۳۳/۱.

<sup>(</sup>٢٦٩) البخاري: ٢/٨٨، والنسائي: ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>۲۷۰) البخاري: ٣/ ١٣٠، مسلم: ٣/ ١٢٧، والدارقطني: ٢٣٢/٤.

۲۷۱ \_ «إن لله تعالى أهلين من الناس». قيل: من هم؟ قال: «أهل القرآن أهل الله، وخاصته».

۱۷۷ ـ «إن للمساجد أوتاداً، والملائكة جلساؤهم، فإن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وجليس المسجد على ثلاثة خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة.

۲۷۳ ـ «إن للموت فزعاً».

۲۷۶ \_ «إن لنفسك عليك حقاً».

٢٧٥ ـ «إن المعونة تأتي من الله العبد على قدر المؤونة، وإن
 الصبر يأتى من الله العبد على قدر المصيبة».

<sup>(</sup>٢٧١) العسكري في الأمثال كما في كنز العمال: ٢٦٦/١، وابن ماجه: ٧٨/١، والدارمي: ٤٣٣/٢، والحاكم: ٥٥٦/١. وهو صحيح الإسناد، مختصر المقاصد: ٧٤.

<sup>(</sup>۲۷۲) المجازات: ٤١٦، أحمد: ٤١٨/١، الكنز: ٤٠٨، ٤٠٩. في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إذا انفرد.

<sup>(</sup>٢٧٣) مسلم في الجنائز، رقم ٧٧، أحمد: ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>۲۷٤) انظره: «إن لجسدك عليك حقاً».

<sup>(</sup>٢٧٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٢٨، والمجمع: ٣٢٤/٤، والكشف: ٢٥٤/١. والحديث ضعيف، مختصر المقاصد: ٧٥ أصل وتعليق.

٢٧٦ ـ «إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر لحكمة، وإن من القول أعيالًا».

۲۷۷ ـ «إن من الشجر شجرة كالرجل المؤمن».

عن ابن عمر قال: كنت عند النبي عَلَيْ وهو يأكل جماراً، فقال: «إن من الشجر كالرجل المؤمن» فأردت أن أقول: هي النخلة، فنظرت في وجوه القوم، فإذا أنا أحدثهم، فقال رسول الله عَلَيْة: «هي النخلة».

٢٧٨ ـ «إن هٰذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض عباد الله الله الله الله الله نفسك، فإن المنبتُ لا أرضاً قطع، ولا ظهراً أبقى».

۲۷۹ ـ «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة».

<sup>(</sup>٢٧٦) العسكري كما في جمهرة الأمثال: ١٣/١-١٤، والبخاري: ٢٥/٧، وأبو داود: ٢٩/٧.

<sup>(</sup>۲۷۷) الرامهرمزي: ۱۰۸، والبخاري: ۱/۱۱، ۲۶۱، ۳٦/۸، ۲۱، مسلم: ۱۲۶۶) ۱۲۹۶.

<sup>(</sup>۲۷۸) أحمد: ٩/٩/٩، والبيهقي: ١٨/٣، والمجمع: ٢٧/١، وهو ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٢٧٩) العسكسري في الأمثال كما في الكنز ٣٦/٣، البخاري: ١٧/١، والنسائي: ١٠٦/٨.

- ١٨٠ هذا القرآن مأدبة الله، فخذوا من مأدبته ما استطعتم».
- ۲۸۱ ـ «إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالآكل ولا يشبع.
- ٢٨٢ ـ «إن هذه الأخلاق منائح من الله. فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً، وإذا أبغض الله عبداً منحه خلقاً سيئاً».
- ۲۸۳ «إن يحيى بن زكريا عليهما السلام أمره الله تعالى أن يأمر قومه بخمس كلمات، وأن يضرب لهم مثلاً، فقال: إن الله تعالى أمرني أن آمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله فذهب العبد فعمل لغيره. فأيكم يحب أن يؤتى إليه ذلك.

<sup>(</sup> ٢٨٠) الرامهرمزي: ١٦، الحاكم: ١/٥٥٥، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢٨١) الترمذي: ٤/٧٨، ١٤٦، وقال: حسن صحيح، والنسائي: ٥/٥٠.

<sup>(</sup>٢٨٢) العسكري في الأمثال عن عائشة كما في الكنز ٩/٣، المجازات: ٣٦، التعريف: ٧٧/٧، المجمع: ٢٠/٨. وهو ضعيف الإسناد جداً.

<sup>(</sup>۲۸۳) الترمذي: ۱٤٨/٥-١٤٩، وقال: حسن صحيح غريب، الحاكم: ٢٨٣)

وأمرني أن آمركم بالصلاة، ومثل ذلك مثل رجل دخل على ملك فهو يناجيه حوائجه وهو يسمع له، ويقضي له الحوائج.

وأمرني أن آمركم بالصدقة، ومثل ذلك مثل رجل قتل قتيلاً فهرب من وطنه مخافة أن يؤخذ به فبعث إلى أهله فقال: ما ينفعكم إخراجي من وطني فأنا أؤدي إليكم دية قتيلكم نجوماً، وأرجع إلى وطني، فرضوا بذلك فما زال يؤدي نجومه حتى فك رقبته.

وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل لقي العدو في جنة حصينة، فما وجد في الجنة من خلل يصل إليه سلاح العدو.

وآمركم بذكر الله، ومثل ذلك مثل رجل أتاه فوج من عدو من ناحية عدو من ناحية فهو يحاربهم، ثم أتاه فوج آخر من ناحية أخرى، وأتاه فوج من كل ناحية. فلما رأى ذلك ترك محاربتهم، ودخل الحصن، وأغلق الباب على نفسه. وكذلك ذكر الله تعالى».

٢٨٤ - «إنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون».

<sup>(</sup>٢٨٤) البخاري: ٢٠٥/٢، البيهقي: ٦٩/٤.

### ۲۸۵ ـ «إنك لعريض الوساد».

قال عدي بن حاتم لرسول الله ﷺ: إني وضعت في وسادي خيطاً أبيض وأسود فما تبين لي شيء فقال رسول الله ﷺ: «إنك لعريض الوساد إنما ذلك الليل والنهار».

٢٨٦ ـ «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة».

۲۸۷ ـ «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم».

۲۸۸ ـ «إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وأنكم لمن ريحان الحنة».

۲۸۹ ـ «إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع».

<sup>(</sup>٢٨٥) البخاري في التفسير سورة ٢، باب ٢٨، مسلم في الصيام، رقم ٣٣.

<sup>(</sup>٢٨٦) المجازات: ١٨١، البخاري: ٧٩-٨، النسائي: ٧/٤٤/٠

<sup>(</sup>۲۸۷) المجمع: ۲۲/۸، الكشف: ۲۱۷/۱، التمثيل: ۲۲. في سنده عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢٨٨) الترمذي: ٣١٧/٤، البيهقي: ٢٠٢/١٠، الحميدي: ١٦٠/١، وهو ضعيف الإسناد لأنه منقطع.

<sup>(</sup>٢٨٩) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٥٨/١٧. وانظر: «الأنصار كرشي وعيبتي».

۲۹۰ ـ «إنكن صواحب يوسف».

۲۹۱ \_ «إنما أنا رحمة مهداة» .

۲۹۲ ـ «إنما بقى من الدنيا بلاء وفتنة».

وروي: «لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة».

۲۹۳ ـ «إنما تكتون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب، وجهاد الضعفاء الحج، وجهاد المرأة حسن التبعل لزوجها، والتودد نصف الإيمان، وما عال امرؤ على اقتصاد واستنزلوا الرزق بالصدقة، وأبى الله إلا أن يجعل رزق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبون».

٢٩٤ ـ «إنما يرحم الله من عباده الرحماء».

<sup>(</sup>۲۹۰) البخاري: ۱/۱۳۰، ۱۲۳، مسلم: ۳۱۳/۱.

<sup>(</sup>۲۹۱) الـرامهرمزي: ٤٢، الشهاب: ٣٨، اللباب: ١٨٢، الحاكم: ١٠٥١، وقال: صحيح على شرطهما، ووافقه الـذهبي، والجامع: ١٠٣/١، ١٦٧، ورمز له السيوطي بعلامة الصحيح.

<sup>(</sup>۲۹۲) الرامهرمزي: ١٥٥ـ-١٥٦، ابن ماجه: ١٣٣٨/، وهو صحيح الإسناد، المقاصد: ١٠٥، مختصر المقاصد: ٦٩.

<sup>(</sup>۲۹۳) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٥، المجمع: ٩٦/٨، ١٨٥، ١٨٣) الكشف: ١/٣٤، ٣٥، وقال العجلوني: وأقول الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاً، قلت: والضعف على سنده بيّن.

<sup>(</sup>۲۹٤) البخاري: ۲/۰۰، وأبو داود: ۲۷۲/۲.

ه ٢٩ ـ «إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل».

<sup>(</sup>٢٩٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٠٨، الكشف: ٢١٦/١، وهو ضعيف الإسناد، مختصر المقاصد: ٧٠.

<sup>(</sup>٢٩٦) البخاري، الرقاق: باب ٢٦، تفسير سورة ٢١، باب ٢، وسورة ٥، باب ١٤، الفتن: باب ١، الجهاد: باب ١٨٩، ومسلم في الفضائل: رقم ١٨٠، الطهارة: رقم ٣٧، الصلاة: رقم ٥٣، الإمارة: رقم ٢٤.

شيئاً، قد بلغت».

۲۹۷ ـ «إني وجدته بحراً».

عن أنس، أنه قال: كان رسول الله على أشجع الناس، وأجود الناس، وأسخى الناس. وكان في المدينة فزع فركب فرساً لأبي طلحة عرباً فقال: «لا تراعوا»، فلما رجع قال: «إني وجدته بحراً».

۲۹۸ ـ «أوتيت مزماراً من مزامير آل داود».

۲۹۹ ـ «أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك».

۰ ۳۰ ـ «أولم ولو بشاة».

٣٠١ ـ «أهل الدرجات العلى يراهم من هم أسفل منهم، كما يرى الكواكب الطالع في الأفق من آفاق السماء. وإن أبا

<sup>(</sup>۲۹۷) الرامهرمزي: ۲۳۰، البخاري: ۲۱۶/۳، مسلم: ۱۸۰۲-۱۸۰۳.

<sup>(</sup>٢٩٨) مسلم: ١/٥٤٦، والنسائي: ٢/١٤، والدارمي: ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>۲۹۹) التعريف: ۲/۸۷٪. قال الهيثمي: رجاله وثقوا على ضعف فيهم. وانظر: ا/۷۷٪ ۷٤٪۳.

<sup>(</sup>٣٠٠) البخاري في البيوع: باب ١، مناقب الأبصار: باب ٣، ومسلم في النكاح: ٧٩.

<sup>(</sup>٣٠١) ابن ماجه: ٧/٧١، الإحسان: ٢٩٢/١، ٢٩٨٩، والحميدي: ٣٣٣/٢. وهو صحيح الإسناد.

بكر وعمر منهم وأنعما».

٣٠٢ \_ «أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هاهنا عند غروب الشمس حين تكون الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسها فهدينا مخالف لهديهم».

٣٠٣ ـ «أهل المعروف في الدنيا هم أهله في الآخرة».

۲۰۶ ـ «أهل النار كل عتل جواظ مستكبر».

وروي: «جعظري مكان جواظ».

٣٠٥ ـ «أيحب أحدكم إذا رجع إلى بيته أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟» قلنا: نعم. قال: «فثلاث آيات يفرأ بهن أحدكم في صلاته خير من ثلاث خلفات عظام سمان».

وفي حديث آخر:

«أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى

<sup>(</sup>٣٠٢) الحاكم: ٢٧٧/٢، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣٠٣) البيهقي: ١٠٩/١٠، الترغيب: ١٦٩/٢، والمجمع: ٢٦٢/٧، ٢٦٣، الكشف: ١/٢٦٢، وفي أسانيده ضعف غير أن بعضها يتقوى ببعض.

<sup>(</sup>٣٠٤) البخاري: ٨/٢٤، ١٦٧، ومسلم: ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٣٠٥) مسلم: ٢/١٥٥-٥٥٣، وأبو داود: ٢/٣٣٦، وابن ماجه: ١٢٤٣/٢.

العقيق فيأتي منه بناقتين كرماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟».

٣٠٦ ـ «أيحب أحدكم أن يستقبل . . . » .

من قوله ﷺ: «ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فينتخع في وجهه؟ فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره، أو تحت قدمه. فإن لم يجد فليقل هكذا».

٣٠٧ ـ «أيدفع يده إليك، فتقضمها كما يقضم الفحل؟».

تقاتل رجلان فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من فم العاض فأسقط تثنيته فشكاه للرسول على فقال له: «أيدفع يده...».

٣٠٨ ـ «الإيمان يمان، والحكمة يمانية، ورحى الإسلام دائرة فيما ولد قحطان، والقسوة والجفوة فيما ولد عدنان، حمير رأس العرب ونابها، ومذحج هامتها وعظمتها، والأزد كاهلها وجمجمتها، وهمذان غاربها، والأنصار مني وأنا منهم. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء

<sup>(</sup>٣٠٦) مسلم: ١/٣٨٩، وأبو داود: ١١٢/١.

<sup>(</sup>٣٠٧) البخاري: ١٣٠٠/٣، مسلم: ١٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٣٠٨) الرامهرمزي: ٢٣٧-٢٣٢، والترمذي: ٧٢٦/٥، وقال: حسن صحيح، والدارمي: ٢/٣١، وأحمد: ٢٣٣/٢.

أبناء الأنصار. اللهم أعزّ غسان، غسان أكرم العرب في الجاهلية، وأفضل الناس في الإسلام».

٣٠٩ ـ «أيمن امرىء وأشأمه ما بين لحييه».

٣١٠ ـ «الأيمن فالأيمن».

٣١٢ \_ «إياك وما يسوء الأذن» .

٣١٣ ـ «إياك ومشارة الناس فإنها تدفن الغرة وتظهر العرة». وروي: «المشارة تدفن الغرة، وتظهر العرة».

٣١٤ - «إياكم وخضراء الدمن»، قيل: وما خضراء الدمن؟ قال:

<sup>(</sup>٣٠٩) الإحسان: ٧/٣٠٤، مجمع الأمثال: ١/١٦٥، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣١٠) البخاري في الأشربة: باب ١٨، ومسلم في الأشربة: رقم ١٢٤.

<sup>(</sup>٣١١) أبو داود: ٣/٦٨، والإحسان: ٥/٠٠، الحاكم: ٣٩٩-٣٩٩، المجمع: ٣/٥٨، ٨٦. وللحديث عدة طرق بعضها صحيح.

<sup>(</sup>٣١٢) أحمد: ٢٠٢٨، والتعريف: ٢٠٢/٠٣، المجمع: ٩٥/٨، والكشف: ٢٠٢٠٣، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣١٣) الشهاب: ٣٣، اللباب: ١٦٦، المجازات: ١٧٦، المجمع: ٢٢١/٧، ٨-٧٥، رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣١٤) السرامه رمزي: ١٩٣، والعسكري في الأمثال كما في الجمهرة:

«المرأة الحسناء في منبت السوء».

٥ ٣١ ـ «إياكم والدخول على النساء».

٣١٦ ـ «إياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر».

٣١٧ ـ «إياكم وما يعتذر منه».

٣١٨ ـ «إياكم وهيشات الأسواق».

٣١٩ ـ «أيما إهاب دبغ فقد طهر».

1/١٧-١٨، والشهاب: ٣٣، واللباب: ١٧٦، والمقاصد: ١٣٥، وهو ضعيف الإسناد جداً، مختصر المقاصد: ٧٦، سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم ١٤.

(٣١٥) البخاري في كتاب النكاح: باب ١١١، مسلم في كتاب السلام: رقم ٢٠٠.

(٣١٦) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٣٥، ١٣٧، الحاكم: ٣٢٦/٤، وهو حسن لغيره، مختصر المقاصد: ٧٨.

(٣١٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٣٥، ١٣٧، الحاكم: ٣٧٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٧٨.

(٣١٨) مسلم ٣٢٣/١، وأبو داود: ١/١٥٦، والدارمي: ١/٠٢٠.

(٣١٩) مسلم: ١/٢٧٧، وأبو داود: ٣٨٧/٢، والنسائي: ١٥٣/٧.

#### (البساء)

٣٢٠ ـ «بئس مطية الرجل: زعموا».

٣٢١ ـ «بدأ الإسلام جذعاً، ثم ثنياً، ثم رباعياً، ثم سداسياً، ثم بازلاً».

٣٢٢ - «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ».

٣٢٣ ـ «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس».

وروي: «في نفسك» مكان «صدرك».

# ٣٢٤ ـ «البركة مع أكابركم».

(٣٢٠) أبسو داود: ٢/٠٥، وأحمسد: ١١٩/٤، والبيهقي: ٢٤٧/١٠. وهسو صحيح الإسناد، مختصر المقاصد: ٨١، صحيح الجامع الصغير: رقم ٣٨٤٣.

(٣٢١) المجازات: ٤٣٧، أحمد: ٥٢/٥، الفتح: ٥١١/٠

(٣٢٢) الترملذي: ٥/٨١، وقال: حسن صحيح غريب، وابن ماجه: ١٣٢١-١٣١٩/١، والدارمي: ٢/٣١١-٣١١.

(٣٢٣) مسلم: ٤/ ٩٨٠، والترمذي: ٤/ ٩٨٠، وقال: حسن صحيح. الدارمي: ٢٤٥/٢.

(٣٢٤) الإحسان: ١/٨٦٥، والترغيب: ١٩٨١، والمجمع: ٥/٨، ١٥/٨، ١٥/٨. وإسناده صحيح، مختصر المقاصد: ٨٠.

٣٢٥ ـ «بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه» وأشار بأصبعيه».

٣٢٦ ـ «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

۳۲۷ ـ «بعثت والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى . وروى: «بعثت أنا والساعة كهاتين».

٣٢٨ ـ «بعها ولو بحبل من شعر».

وروي: **ولو بضفير من شعر**».

وروي: «**ولو بنش**».

من قوله ﷺ: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. وإذا زنت الثالثة فليضربها ولا يثرب. وإذا زنت الثالثة فليعها...».

## ٣٢٩ ـ «البقرة سنام القرآن».

<sup>(</sup>٣٢٥) الترمذي: ٤٩٦/٤، والمشكاة: ٣٩.٤، والمجمع: ٣١١/١٠. في بعض أسانيده ضعف يسير، وله شواهد بمعناه عند الشيخين. انظر البخاري: الرقاق، باب ٣٩، ومسلم في الجمعة: رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٣٢٦) البيهقي: ١٩٢/١٠، والمشكاة: ٣٣٢/٢، وهو صحيح الإسناد، مختصر المقاصد: ٦٩.

<sup>(</sup>٣٢٧) الرامهرمزي: ٢١، والبخاري: ٢٠٦/٦، ومسلم: ٥٩٢/٢.

<sup>(</sup>۳۲۸) البخاري: ۹۳/۳، ۱۰۹، وأحمد: ۳۳۷/۳.

<sup>(</sup>٣٢٩) الفتح : ١٨٦/٧، والإحسان: ٢/١٣٠، والترغيب: ١٨٦/٣، مسند =

• ٣٣ - «بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».

٣٣١ ـ «بلوا أرحامكم ولو بالسلام».

٣٣٢ \_ «بني الإسلام على خمس».

٣٣٣ ـ «بيت لا تمر فيه جياع أهله».

٣٣٤ ـ «بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة».

<sup>=</sup> أحمد: ٧٦/٥، وفي سنده عند أحمد رجل مبهم، وله شاهد ضعيف عند الترمذي: ١٥٧/٥.

<sup>(</sup>۳۳۰) الشهاب: ۲۳، واللباب: ۱۱٦، وأبو داود: ۲/۲۸۹، والترمـذي: ۵/۰۶. وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣٣١) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٤٦، والشهاب: ٢٣، واللهاب: ١٠٨. واللباب: ١١٤.

<sup>(</sup>٣٣٢) مسلم: ١/٥٥، والنسائي: ٨/٥٥، وأحمد: ٢/٩٣.

<sup>(</sup>٣٣٣) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة: رقم ١٥٣، أحمد: ١٧٩/٦.

<sup>(</sup>٣٣٤) البخاري: ٢/٧٧، والنسائي: ٢/٢٩، وأحمد: ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٣٣٥) السرام لمسرمزي: ١٥، والبخاري: ١٤٥/١ـ١١٥، والترمذي: ٥/٥١٠، والحاكم: ٢/٣٩٨.

٣٣٦ - «بينهما كما بين السماء والأرض».

قال على في اثنين من أصحابه آخى بينهما فتوفي أحدهما قبل الأخر، فقال الصحابة: اللهم ألحقه بصاحبه، فقال الرسول على: «فأين إذاً ما زاد من صلاته وصيامه وعمله بعده، بينهما كما...».

٣٣٧ - «بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء، كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض».

٣٣٨ ـ «البيوت جوامع المؤمنين».

٣٣٩ - «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

٣٤٠ «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة».

<sup>(</sup>٣٣٦) أحمد: ١٩٩٤. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣٣٧) المجمع: ٧/٧، ورواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣٣٨) العسكري: ٤٤٩. وانظر الكشف: ٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣٣٩) البخاري: ٧٦/٣، مسلم: ١١٦٢/٣.

<sup>(</sup>٣٤٠) الترمذي: ٣٢٦/٣، الدارقطني: ٣/١١، ١١١، ٢١٧/٤، ٢١٨، وإسناده ضعيف.

### (التساء)

٣٤١ ـ «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

٣٤٢ ـ «تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم».

وروي: «على أهل المدينة لوسعتهم».

٣٤٣ ـ «تأتيكم أجوركم ولو كنتم في جحر ضب».

٣٤٤ ـ «التأني من الله، والعجلة من الشيطان».

٥٤٥ ـ «تبسمك في وجه أخيك صدقة».

٣٤٦ ـ «تتداعى عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام».

(٣٤١) ابن ماجه: ١٤٢٠ـ١٤١٩، والبيهقي: ١٠٤/١٠، وإسناده حسن، مختصر المقاصد: ٨٣.

(٣٤٢) مسلم: ١٨/٢، أبو داود: ٢/٧٤٧، البيهقي: ١٨/٤.

(٣٤٣) أحمد: ٤/٨٨، ٨٨، ٨٥، البيهقي: ١٧/٩.

(٣٤٤) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٥١، والترمذي: ٣٦٧/٤. البيهقي: ١٤/١٠، وإسناده حسن، مختصر المقاصد: ٨٣.

(٣٤٥) الإحسان: ١/١١، والكشف: ٢٩٢٠/٢٩٦، الترمذي: ٣٤٠/٤. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(٣٤٦) أبو داود: ٢٦٦٧، وأحمد: ٢/٩٥٩، ٥/٢٧٨، والمجمع: ٢٨٧/٧. إسناده جيد. من قوله ﷺ: «كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه»، قال: أمن قلة؟ قال: «لا أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن». قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: «حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال».

٣٤٧ - «تجاري بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه».

من قوله ﷺ: «سيخرج من أمتي أقوام تجاري بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه - أو بصاحبه - لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله».

٣٤٨ ـ «التجار يحشرون يوم القيامة فجّاراً إلا من اتقى الله، وبر، وصدق».

وروي: «التجار هم الفجار إلا من اتقى الله...».

٣٤٩ ـ «تحاتت ذنوبه كما تحات هٰذا الورق».

٣٥٠ ـ «تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة».

<sup>(</sup>٣٤٧) أبو داود: ٢/٤/٣، الفائق: ٣/٤٧، في سنده ضعف.

<sup>(</sup>٣٤٨) الترمذي: ٣/٥١٥-٥١٦، وابن ماجه: ٧٢٦/٧، والدارمي: ٢٤٧/٢. قال الترمذي: هٰذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣٤٩) الدارمي: ١٨٣/١، أحمد: ٤/٠٠، ١٧٩/٥، ٢٩٧، ٤٣٥، ٤٣٩، ٢٩٤، ٢٤٩) الإحسان: ٤/٢٥، ٢٢/٥، المجمع: ٢/٧٩، ٢٤٨/٢، ٢٤٨/٨، وهو حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٣٥٠) البخاري: ١٠٠/٤، ومسلم: ١٠٦٩/٢.

وروي: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة».

٣٥١ ـ «تخيروا لنطفكم».

٣٥٢ ـ «تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».

٣٥٣ ـ «تذهبون الخيِّر فالخيِّر حتى لا يبقى إلا مثل هذا». مشيراً إلى نوى كان في يده ﷺ.

#### ۲0٤ ـ «تربت جبينه».

عن أنس أنه قال: لم يكن رسول الله سبَّاباً، ولا لعَّاناً، ولا فحَّاشاً، كان يقول لأحدنا: «ما له تربت جبينه».

### ٣٥٥ ـ «ترق عين بقة».

عن أبي هريرة، قال: رأيت النبي ﷺ أخذ بيد الحسن بن علي

(٣٥١) ابن ماجه: ٦٣٣/١، والحاكم: ١٦٣/٢، والبيهقي: ١٣٣/٧، وإسناده حسن، مختصر المقاصد: ٨٤.

(٣٥٢) البخاري: ١٠٣/٢.

(٣٥٣) الإحسان: ٣٤٣/٩، والحاكم: ٤٣٤/٤. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(٣٥٤) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ١٣٩/٧، والبخاري: ٨/٥١، ١٨، أحمد: ١٥٨/٣.

(٣٥٥) الرامهرمزي: ٢٠٣ـ٢٠٤، ابن السني: ١٥٩، المجمع: ١٨٠/٩. وقال: في الصحيح بعضه، رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهم. وجعل رجليه على ركبتيه، وهو يقول: «ترق عين بقة».

٣٥٦ ـ «تركتكم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيع عنها ـ بعدي ـ إلا هالك. ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة المهديين من بعدى، فعضوا عليها بالنواجذ».

٣٥٧ ـ «تزدحم هٰذه الأمة على الحوض، ازدحام الإبل وردت لخمس».

٣٥٨ ـ «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم».

٣٥٩ ـ «تسحروا ولو بجرعة ماء».

٣٦٠ ـ «تضع الحرب أوزارها».

<sup>(</sup>۳۵۶) المجازات: ۴۶۲، الفت: ۱۸۹/۱، ابن ماجه: ۱۹/۱. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣٥٧) الإحسان: ٩/٣٥٣، والمجمع: ١٠/٣٦٥، ٣٩٧، وفي الموضع الأول قال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن.

<sup>(</sup>٣٥٨) أبو داود: ٧٣/١، والنسائي: ٦/٤٥، وأحمد: ١٥٨/٣، الحاكم: ١٦٢/٢، وإسناده صحيح، المقاصد: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣٥٩) الإحسان: ٥/٥٥، الترغيب: ٢٦٤/٢، أحمد: ١٢/٣، ٤٤، إسناده حسن، وله شاهد متفق عليه بلفظ: «تسحروا فإن في السحور بركة».

<sup>(</sup>٣٦٠) أحمد: ٢/١١٪، النسائي في الخيل: باب ١، ابن ماجه في الفتن: ٣٣، وإسناده صحيح.

«يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى بن مريم إماماً مهدياً، وحكماً عادلاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، وتضع الحرب أوزارها».

٣٦١ ـ «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».

قاله ﷺ حين سئل: أي الإسلام خير؟

٣٦٢ ـ «تعافوا، تسقط الضغائن بينكم».

٣٦٣ ـ «تعاهدوا القرآن، فهو أشد تفلُّتاً من المخاض في العقل».

وروي: «أ**شد** تفصياً».

٣٦٤ ـ «تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة».

<sup>(</sup>٣٦١) البخاري: ١١/١، ١٥، مسلم: ١/٥٦، النسائي: ٩٤/٨.

<sup>(</sup>٣٦٢) المجمع: ٨٢/٨ رواه البزار من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣٦٣) أحمد: ١٤٦/٤، ١٥٠، ١٥٣، ١٤١، الإحسان: ١/٢٠٩، ٢/١١١، ١٢٣) أحمد: ٥١٥، البيهقي: ٢/٥٩٠، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣٦٤) العسكري في المقاصد: ١٥٦-١٥٧، الشهاب: ٢٦، اللباب: ١١٤، وإسناده حسن. الكشف: ٣٠٧/١، مختصر المقاصد: ٨٥.

- ٣٦٥ ـ «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً».
- ٣٦٦ ـ «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخمصية، إن أعطى رضي، وإن لم يعط سخط».
- ٣٦٧ ـ «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد لها إذا وصالت وإن كانت بعيدة».
- ٣٦٨ ـ «تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء».
- ٣٦٩ ـ «تعوذوا بالله من خشوع النفاق»، قالوا: يا رسول الله وما خشوع النفاق؟ قال: «خشوع البدن ونفاق القلب».
  - ۳۷۰ ـ «التقوى هاهنا».

<sup>(</sup>٣٦٥) الفتح: ٢٢/٢٢، مسلم في كتاب الإيمان: رقم ٢٣١.

<sup>(</sup>٣٦٦) العسكري كما في المقاصد: ١٥٧، البخاري: ٤١/٤-٤١، الترمذي: ٥٨٨-٨٧/٤

<sup>(</sup>٣٦٧) التعريف: ١/٢٥٣-٢٥٤، وفيه أخرجه أبو داود الطيالسي والحاكم، وقال الحاكم: على شرط البخاري، وقال النووي: إسناد الطيالسي جيد.

<sup>(</sup>٣٦٨) البخاري: ١٥٧/٨، والكشف: ٣٠٩/١.

<sup>(</sup>٣٦٩) العسكري في الأمثال والحكيم، والبيهقي في الشعب، الكنز: ٨/٨١.

<sup>(</sup>٣٧٠) مسلم في البر: رقم ٣٢، والترمذي في البر: باب ١٨، وأحمد: ٢/٧٧٠.

ونقر على موضع القلب من الصدر.

٣٧١ ـ «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الاسطوانة من الذهب والفضة».

٣٧٢ ـ «تكفأ أمتي على دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء».

٣٧٣ ـ «تلك ىتلك».

قاله في متابعة الإمام في الركوع والسجود وهو من قوله: «فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك».

۲۷٤ ـ «التمادح الذبح».

من قوله ﷺ: «إياكم والتمادح فإن التمادح...».

٣٧٥ ـ «تمعددوا، واخشوشنوا، وامشوا حفاة».

٣٧٦ ـ «تموت وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تتب

<sup>(</sup>٣٧١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: رقم ٦٢، والترمذي: في الفتن: رقم ٣٦.

<sup>(</sup>٣٧٢) المجمع: ١٠/ ٢٣٢، ورواه الطبراني، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٣٧٣) مسلم: ١/٤٠١، وأحمد: ٤٠١/٤، وابن خزيمة: ٣٠٤٠.

<sup>(</sup>٣٧٤) أحمد: ٩٢/٤، ٩٣، ٩٩، ٩٩، وابن ماجه في الأدب: باب ٣٦، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۳۷۰) الرامهرمزي: ۲٤۸، غريب ابن سلام: ۲۲۰/۳، والفائق: ۱۰٦/۳، والمجمع: ۱۰٦/۰، وإسناده ضعيف، انظر: مختصر المقاصد: ۳۲۶-۸۷.

<sup>(</sup>٣٧٦) ابن ماجه: ١٣١٧/٢، والحاكم: ٤٣٢/٤. وإسناد ابن ماجه فيه =

أحداً منهم».

قاله ﷺ في دعاة الفتن.

٣٧٧ ـ «تنتقض عرى الإسلام عروة عروة».

۳۷۸ ـ «تنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله فليذهبن خياركم، وليبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم».

٣٧٩ ـ «تنكح المرأة لأربع: لمالها، وجمالها، وحسبها، وحسبها، ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك».

٣٨٠ ـ «التوبة من الذنب أن تتوب منه ثم لا تعود إليه».

٣٨١ - «التودد إلى الناس نصف العقل».

٣٨٢ ـ «التودد نصف الإيمان».

= راو مجهول.

(٣٧٧) أحمد: ٢١٢/٥، المجمع: ٢٨١/٧ وفيه: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح.

(۳۷۸) ابن ماجه: ۲/۰۱۳، ۱۳۴۰، والحاكم: ۲/۳۱، ۳۲۶، وإسناد ابن ماجه فيه ضعف.

(٣٧٩) البخاري: ٧/٩، ومسلم: ١٠٨٦/٢.

(٣٨٠) أحمد: ١/١٤، وإسناده ضعيف.

(٣٨١) انظره في: «الاقتصاد نصف المعيشة».

(٣٨٢) انظره في: «إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب».

۳۸۳ ـ «توقه وتبقه».

وروي: «تنقه وتوقه».

۳۸٤ ـ «تهادوا تحابوا».

(٣٨٣) الىرامهرمزي: ٧٤٧، الفريبين: ١/ ٢٠٠، والمجمع: ٨٩/٨، ١٨٤، الكنز: ١٦/٩، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣٨٤) أحمد: ٢/٥٠٥، الترغيب: ٥/٥١، المشكاة: ٢/٥٥١، المجمع: ١٤٦/٤، وإسناده حسن، مختصر المقاصد: ٨٨.

## (الثاء)

٣٨٥ ـ «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في نار جهنم غير حصائد ألسنتهم».

٣٨٦ ـ «ثلاث إذا رأيتهن فعندك عندك: إخراب العامر، وإعمار الخراب، وأن يتمرس الرجل بأمانته تمرس البعير بالشجر».

٣٨٧ ـ «ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات: فتقوى الشه في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضى والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات: فهوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن»

<sup>(</sup>٣٨٥) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٣٧٩/، والترمذي: ١٢-١١، حسن صحيح، وهو جزء من حديث طويل، ابن ماجه: ١٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣٨٦) الرامهرمزي: ٢٠٠، والمجمع: ٧/ ٣٣٠. رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبدالله، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣٨٧) المشكاة: ٣٧/٢، وفيه: رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال محققه: الحديث حسن لطرقه وشواهده.

۳۸۸ «ثلاث من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار إذا رأى خيراً دفنه، وإن رأى شراً أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت خانتك».

۳۸۹ ـ «الثلاثة ركب».

• ٣٩ - «ثلاثة يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم».

<sup>(</sup>۳۸۸) الترغیب: ۱/۵، والمجمع: ۱۹۸۸. وقال: رواه الطبراني: وفیه محمد بن عصام بن یزید، وذکره ابن أبي حاتم، ولم یجرحه، ولم یوثقه، وبقیة رجاله وثقوا.

<sup>(</sup>٣٨٩) أبو داود: ٣٤/٢، والترمذي: ١٩٦/٤، مالك في الاستئذان: ٩٧٨/٢. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣٩٠) أحمد: ١٥٣/٥، الإحسان: ٥٥٨/٥، ٢٥٩، الترغيب: ٦٣/٤، وإسناده حسن.

# (الجسيم)

٣٩١ ـ «الجار أحق بصقبه».

٣٩٢ ـ «الجار ثم الدار».

٣٩٣ ـ «جار الدار أحق بالدار».

٣٩٤ ـ «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».

ه ٣٩ - «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة».

٣٩٦ ـ «جاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل».

(٣٩١) البخاري: ٣/١١٥، أبو داود: ٢/٢٥٦، النساثي: ٧٨١/٧.

(٣٩٢) انظره في: «التمسوا الرفيق. . . » .

(٣٩٣) أبو داود: ٢٥٦/٢، والترمذي: ٣٠٠/٣، وأحمد: ٥/٨. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(۳۹٤) ابن ماجه: ۷۲۸/۲، الدارمي: ۲٤٩/۲، الحاكم: ۱۱/۲، ۱۲، وإسناده ضعيف، مختصر المقاصد: ۹۱، ضعيف الجامع: ۸۲/۳.

(٣٩٥) أبو داود: ٣٠٧/١، الترمذي: ٥/١٨٠، النسائي: ٣/١٨٤، ٥/ ٣٩٥، النسائي: ٣/١٨٤، ٥/ ٣٩٥، ٥/ ٩٥- ٩٠. قال الترمذي: حديث حسن غريب.

(٣٩٦) الترمذي: ٣٤٢/٤. وإسناده ضعيف.

٣٩٧ ـ «جزاء السلف الحمد والوفاء».

۳۹۸ ـ «الجرس مزمار الشيطان».

٣٩٩ ـ «جماعة على أقذاء».

٠٠٤ \_ «جمال الرجل فصاحة لسانه» .

٤٠١ ـ «جمعكم كما يجمع النبل في الكنانة».

۲۰۲ ـ «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك».

٤٠٣ ـ «الجنة تحت أقدام الأمهات».

(٣٩٧) البيهقي: ٣٥٥/٥، التعريف: ١١٣/٢، وفيه: أخرجه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، وقال العراقي: الحديث حسن.

(٣٩٨) الحاكم: ٤٤٥/١. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الذهبي: أخرجه مسلم بهذا السند. قلت: هو في صحيح مسلم، كتاب اللباس: رقم ١٠٤.

(٣٩٩) انظره مع: «هدنة على دخن».

(٤٠٠) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٧٤ـ١٧٥، الكنز: ١٤٩/١٠، وإسناده ضعيف جداً، الكشف: ٣٣٣/١، مختصر المقاصد: ٩٢.

(٤٠١) الحاكم: ٥٧٢/٤، صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وافقه الذهبي.

(٤٠٢) البخاري: ١٢٧/٨، أحمد: ١/٧٨١، ٤٤٢، الإحسان: ٢/٤٤.

(٤٠٣) الحاكم: ١٥٠/٤، البيهقي: ٢٦/٩، وهنو صحيح الإسناد، مختصر المقاصد: ٩٢.

وروي: «البجنة تحت قدميها».

قاله لصحابي ألح في الخروج مجاهداً رغبة في الجنة.

٤٠٤ ـ «الجنة تحت ظلال السيوف».

٥٠٥ ـ «الجوع بئس الضجيع، والخيانة بئست البطانة».

٤٠٦ ـ «الجهاد باب من أبواب الجنة» .

٧٠٧ ـ «جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها» .

(٤٠٤) البخاري: ٢٢-٢٦ ، ٢٦ ، ومسلم: ١٥١١/٣

<sup>(</sup>٤٠٥) أبسو داود: ٣٣٩/١، ابن ماجه: ١١١٣/٢، والإحسان: ٣٣٩/٢، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤٠٦) أحمد: ٥/٦١٦، ٣٣٠، البيهقي: ٢٠/٩. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤٠٧) انظره في: «إنما تكون الصنيعة . . . »، وكذلك في: «الحج جهاد كل ضعيف».

- ۸۰۸ ـ «حب الدنيا رأس كل خطيئة».
  - ۹۰۹ ـ «حبك الشيء يعمي ويصم».
    - ۱۰ ٤۱ م «حبسها حابس الفيل».
- ٤١١ ـ «حتى تزول جبال عن مراسيها».
- ٢١٢ ـ «حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك».
- عدّد أنواع ما يثاب عليه المرء فانتهى إلى قوله: «حتى . . . » .
- (٤٠٨) الكشف: ١/٣٤٤/، المقاصد: ٩٦، قالُ في مختصر المقاصد: ٩٦: حسن.
- (٤٠٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٨١-١٨١، وأبو داود: ٢/٧٠٢، وأحمد: ١٩٤/، ١٩٤، ٢/٠٥٠، وإسناده حسن، مختصر المقاصد: ٩٥.
- (٤١٠) أحمد: ٣٢٣، ٣٢٣، الفائق: ١/٣٤٦، والنهاية: ١/٣٢٩. وإسناده حسن.
- (٤١١) الحاكم: ٣٣١/١ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
- (٤١٢) البخاري في الوصايا: باب ٢، مسلم في الوصية: رقم ٥، الإحسان: ٢-٤٠٤.

٤١٣ ـ «الحج جهاد كل ضعيف».

وروي: «جهاد الضعفاء الحج».

٤١٤ ـ «الحج: العج والشبج».

٥١٥ ـ «الحج عرفة».

١٦٦ ـ «الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم».

٤١٧ \_ «الحرب خدعة».

٤١٨ ـ «الحر أذي».

٤١٩ ـ «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم».

<sup>(</sup>٤١٣) ابن ماجه: ٩٦٨/٢، وأحمد: ٢١/٢، صحيح الجامع الصغير ٩٧/٣، وإسناده حسن، مختصر المقاصد: ٩٦.

<sup>(</sup>٤١٤) ابن ماجه: ٢/٧٧، البيهقي: ٥/٤٠، ٥٨، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤١٥) الترمذي: ٣/٧٣٧، ابن ماجه: ١٠٠٣/٢، البيهقي: ١٢٥/٥، وإسناده صحيح، مختصر المقاصد: ٩٧، صحيح الجامع الصغير: ٩٧.

<sup>(</sup>٤١٦) ابن ماجه: ٩٦٦/٢، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤١٧) العسكري كما في الجمهرة: ١/٦٦، والبخاري: ٤/٧٧ـ٧٨، ومسلم: ١٣٦١-١٣٦١.

<sup>(</sup>٤١٨) انظره في: «القر بؤس».

<sup>(</sup>٤١٩) مسلم: ١٥٠٨/٣ ، البيهقي: ١٧٣/٩.

٤٢٠ ـ «الحسا يسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء».

وروي: «يرفو فؤاد السقيم».

٤٢١ ـ «حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم».

٤٢٢ ـ «حسب امرىء من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دنيا أو دين إلا من عصم الله».

٤٢٣ ـ «الحسب المال، والكرم التقوى».

٤٢٤ - «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار».

٤٢٥ - «الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل».

<sup>(</sup>٤٢٠) الفتح: ١٧٦/١٧، الحاكم: ٤/٥٠/، المشكاة: ٢/٣٥٤. وإسناده ضعف.

<sup>(</sup>٤٢١) مسلم: ١٩٨٦/٤، وأبو داود: ٢/٨٦٥، والترمذي: ٤/٥٧٣.

<sup>(</sup>٤٢٢) التسرمسذي: ٤/٥٠، والبيهقي: ٢/٩٦، ٨/٥٥٠، والمجمع: ٢٥٠/٨ وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>٤٢٣) ابن ماجه: ٢ / ١٤١٠، وأحمد: ٥ / ١٠، والحاكم: ٤ / ٣٢٥، والبيهقي: ٢٣٠/٧ . في سنده ضعف يسير.

<sup>(</sup>٤٧٤) أبو داود: ٢/٤٧٥، وابن ماجه: ١٤٠٧/٢. وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٤٢٥) المقاصد: ١٨٨، ١٩٠، الكشف: ١/٣٥٦، ٢٥٩. وإسناده ضعيف.

٤٢٦ ـ «حسن الحفاظ صيام ثلاثة أيام من الشهر».

٤٢٧ ـ «حسن السؤال نصف العلم».

٤٢٨ ـ «حسن الظن من حسن العبادة».

٤٢٩ ـ «حسن العهد من الإيمان».

٤٣٠ ـ «حسن الملكة يمن، وسوء الخلق شؤم». وروى: «حسن الملكة نماء...».

٤٣١ ـ «حصنوا أموالكم بالزكاة».

(٤٢٦) الحكيم الترمذي: ١١، وابن خزيمة: ٣٠١، ١٩٣/، بنحوه. وإسناد ابن خزيمة حسن.

(٤٢٧) انظر: «الاقتصاد نصف المعيشة».

(٤٢٨) أبو داود: ٢/٤٩٥، وأحمد: ٢٩٧/٢، ٣٠٤، ٤٩١، الإحسان: ١٨/٢، الحاكم: ٤/٢٥، وإسناده حسن.

(٤٢٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٨٩، والشهاب: ٣٣، واللهاب: ٢٧٥، والكشف: ٢٧٧/، ٢٢٧، وفي المقاصد: قال اللباب: ١٦٨، ٢٧٥، والكشف الكشف: ٢٢٧/، وقي المقاصد: قال السخاوي: أخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين، كما صححه صاحب مختصر المقاصد: ٩٨.

(٤٣٠) أبو داود: ٢/٠١، أحمد: ٣٠٢/٥، وإسناده ضعيف.

(٤٣١) العسكري في الأمثال كمًا في المقاصد: ١٩٠، الشهاب: ٢٤، الكشف: 1/١٦، العسكري في الأمثال كمًا في المقاصد والكشف والمجمع: ٦٤/٣ أنه ضعيف الإسناد جداً.

٤٣٢ ـ «حفت النار بالشهوات، وحفّت الجنة بالمكاره». وروي: «حجبت البار بالشهوات». بالشهوات».

٣٣٧ ـ «حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه».

٤٣٤ ـ «الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها».

٤٣٥ ـ «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استترن منه، وأعرضن عنه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه».

٤٣٦ ـ «الحلال بين والحرام بين. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

<sup>(</sup>٤٣٢) البخاري: ١٢٧/٨، ومسلم: ٢١٧٤/٤.

<sup>(</sup>٤٣٣) البخاري: ٢٨/٨٤، وأبو داود: ٢/٥٥، والنسائي: ٦/٩٨٠.

<sup>(</sup>٤٣٤) الترمذي: ٥/١٥، وابن ماجه: ٢/٥٩٥، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤٣٥) الرامهرمزي: ١٢، والبخاري: ١/٢١، ومسلم: ٣/٢١٩-١٢٢٠.

<sup>(</sup>٤٣٦) البخاري: ٣٠/٠٧ من معلقاته الترمذي: ٢٠٣/٨، والنسائي: ٢٠٣/٨، والنسائي: ٢٠٣/٨، والحاكم: ١/١٥، ١٣/٢، ١٩٩٤، وإسناده صحيح، مختصر المقاصد: ١٤٤/٨، صحيح الجامع الصغير: ٣/٤٤/٣.

وروي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة».

٤٣٧ ـ «الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة» .

٤٣٨ \_ «حلوة الدنيا، مرة الآخرة. ومزة الدنيا، حلوة الآخرة».

٤٣٩ ـ «الحمى تذهب خطايا ابن آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد».

وروي: «لا تسبوا الحمى، فإنها تُذهِب خطايا ابن آدم كما يُذهب الكير خبث الحديد».

• ٤٤ ـ «الحمى رائد الموت، وسجن الله في الأرض، وقطعة من النار».

<sup>(</sup>٤٣٧) البخاري: ٧٨/٣، ومسلم: ١٢٢٨/٣.

<sup>(</sup>٤٣٨) أحمد: ٣٤٢/٥، الفتح: ٣١٠/١٩، الحاكم: ٣١٠/٤. إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٣٩) مسلم: ١٩٩٣/٤، ابن ماجه: ١١٤٩/٢، وأحمد: ٣/٤٦٤.

<sup>(</sup>٤٤٠) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٢٠/٥، وغريب ابن قتية: ٩٦/١، والفائق: ٢/٩٠، والنهاية: ٢٧٥/١، والمجمع: ٩٦-٩٠، والنهية: والمجمع: ١٩٤٠، والكشف: ٣١٦/١، وانتهى السخاوي في المقاصد، والعجلوني في الكشف إلى أن الحديث على الجملة حسن، كما حسنه صاحب مختصر المقاصد: ٩٩.

١ ٤٤ ـ «الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء».

٤٤٢ ـ «الحمو الموت».

وروي: «ألا حموها الموت».

قاله ﷺ في النهي عن الدخول على النساء فلما ذكر له الحمو قاله.

٤٤٣ ـ «حوالينا ولا علينا».

قاله ﷺ حين اشتد نزول المطر ودام فأضر.

٤٤٤ ـ «الحور بعد الكور».

من دعائه ﷺ: «اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور».

٥٤٥ ـ «حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل».

(٤٤١) البخاري: ١٤٦/٤، ومسلم: ٢/١٧٣١.

<sup>(</sup>٤٤٢) البخاري في النكاح: باب ١١١، ومسلم في السلام: رقم ٢٠، الترمذي: 8٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤٤٣) البخاري: ٢/١٥، ٣٥-٣٧.

<sup>(</sup>٤٤٤) مسلم في الحج: رقم ٢٦٦، الترمذي في الدعوات: باب ٤١، النسائي: ٢٤٠/٨.

<sup>(</sup>٤٤٥) السرملي: ٢١٨/٤-٢٢٩، وأحمد: ٢١٦/٣، الإحسان: ٢٤٥/٨ المحاكم: ٢٠١٦، وإسناده حسن.

۲۶۶ ـ «حولها ندندن».

قال على السليم: «كيف صنعت حين صليت؟) قال: قرأت بفاتحة الكتاب وسورة، وتشهدت وسألت الجنة، وتعوذت من النار، وصليت على النبي، ثم انصرفت. ولست أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال على: «حولها ندندن».

٤٤٧ ـ «الحياء خير كله».

٤٤٨ ـ «الحياء من الإيمان».

<sup>(</sup>٤٤٦) أبسو داود: ١٨٣/١، وابن خزيمة: ١/٣٥٨، الإحسان: ١٩٦/٢، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٤٧) الشهاب: ٣، وأحمد: ٢٦/٤، المجمع: ٨/٢٦، ١٧/٩. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٤٨) البخاري: ١١/١، ١٤، ٥/٨٥، ومسلم: ٦٣/١.

## (الخساء)

٤٤٩ ـ «الخال وارث من لا وارث له».

٠٥٠ \_ «الخالة أم».

وروي: «الخالة بمنزلة الأم».

١٥١ ـ «خالطوا الناس بأخلاقكم، وخالفوهم في أعمالكم».

٢٥٢ ـ «خالق الناس بخلق حسن».

٤٥٣ ـ «خذ حقك في عفاف، وافٍ أو غير واف».

<sup>(</sup>٤٤٩) الترمذي: ٤٢٣/٤، وقال: حسن صحيح، أبو داود في الفرائض: باب ٨. وابن ماجه في الديات: باب ٧.

<sup>(</sup>٤٥٠) البخاري: ٢٤٢/٣، ٥/١٨٠، وأبو داود: ١/٥٣٠، والترمذي: ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>١٥١) العسكري في الأمثال عن ثوبان كما في الكنز: ٣/ ١٠، ولم أقف عليه في كتب السنة.

<sup>(</sup>٤٥٢) انظره في: «اتق الله حيثما كنت».

<sup>(</sup>٤٥٣) العسكري في الأمشال كما في الكنز: ٩٣/٦، ابن ماجه: ٨٠٩/٢، وقاره والحساكم: ٣٢/٢، ٣٣. وقال: صحيح على شرط البخاري، وأقره الذهبي، كما صححه صاحب مختصر المقاصد: ١٠٢.

٤٥٤ \_ «الخرق شؤم».

وروي: «الرغب شؤم».

من قوله ﷺ: «الرفق يمن».

٥٥٤ ـ «خشب بالليل صخب بالنهار».

ذكر المنافقين فقال: «مستكبرون لا يالفون ولا يُؤلفون، خشب...».

207 \_ خط لنا رسول الله ﷺ خطأ مربعاً. وخط وسط الخط المربع خطأ وخطوطاً إلى جانب الخط الذي وسط المربع، وخطأ خارج الخط المربع، ثم قال:

«أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الخط الأوسط الإنسان، والخطوط التي إلى جانبه الأعراض، والأعراض تنهشه من كل مكان، إذا أخطأه هذا أصابه هذا، والخط المربع الأجل المحيط به، والخط الخارج البعيد: الأمل».

<sup>(</sup>٤٥٤) العسكري كما في الجمهرة: ١٢٢/١، ٤٨٦، والكشف: ١/٣٤، ووجمع الأمثال: ٢٣٤/١.

وانظره: «الرفق يمن».

<sup>(</sup>٤٥٥) المجازات: ٤٠٤، أحمد: ٢٩٣/٢، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤٥٦) الرامهرمزي: ۱۷۰-۱۷۲، والبخاري: ۱۱۰/۸، والترمذي: ٤/٦٣٥-٣٣٦.

- ٤٥٧ ـ خط لنا رسول الله \_ ﷺ \_ يوماً خطاً ثم قال:
   « هٰذا سبيل الله»، ثم خط خطوطاً عن يمينه، وعن شماله ثم قال: « هٰذه سبل الشياطين».
- ٤٥٨ ـ «الخلق الحسن يذيب الخطايا، كما يذيب الماء الجليد. والخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل».
  - ٤٥٩ ـ «الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل».
  - ٠٦٠ ـ «الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله».
- ٤٦١ ـ «خلقت المرأة من ضلع إن تُقِمها تكسرها، وإن تَتركها

<sup>(</sup>٤٥٧) ابن ماجه: ٦/١، الدارمي: ٦/١٦ـ٦٨، الإحسان: ١١٦٠١ـ١١٧، الحاكم: ٣١٨، ٢٣٩، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٥٨) انظره في: «الخلق السيء».

<sup>(</sup>٤٥٩) العسكري في الأمشال كما في الكنز: ٣٥٣/٣، الترغيب: ٥/٥٨، والمجمع: ٢٤/٨. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه: عيسى بن ميمون المدني، وهو ضعيف. الكشف: ٢٥٧/١، ٤٦٠ كما ضعفه الألباني: ٤٤٠، ٤٤١، والراجح أنه ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٤٦٠) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٠٠-٢٠١، والشهاب: ٤٢، واللباب: ٢٠٨، والمجمع: ١٩١/٨، والكنز: ٣٣٨/٦. وإسناده ضعيف جداً، ضعيف الجامع: ٣/٥٤، مختصر المقاصد: ١٠٣، ٤١٤.

<sup>(</sup>٤٦١) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٠٠، والبخاري: ١٦١/٤، ١٦١/٠

تعش معها على عوجها».

وروي: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع...».

وروي: «مثل المرأة كالضلع أو كمثل الضلع. . . » .

١٦٢ ـ «خلوف فم الصائم أطيب ـ عند الله ـ من ريح المسك». من قوله ﷺ: «إن الله تعالى يقول: إن الصوم لي وأنا أجزي به . وإن للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله تعالى وجزاه فرح. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك».

٤٦٣ \_ «الخمرة أم الخبائث».

378 \_ «الخمرة جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، وحب الدنيا رأس كل خطيئة».

## ٥٦٥ \_ «الخمرة داء، وليست دواء».

<sup>(</sup>٤٦٢) البخاري: ٣١/٣، ٣٤، مسلم: ٨٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤٦٣) المدارقطني: ٢٤٧/٤، والمقاصد: ٢٠١-٢٠١، والكشف: والكشف: ٣٨٣-٣٨٢/١ وفيه: رواه القضاعي بهذا اللفظ عن ابن عمر بسند حسن.

<sup>(</sup>٤٦٤) الشهاب: ٣، واللباب: ١١، والترغيب: ٢٩٨/٤، والمشكاة: ٢٩٨/٢، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٦٥) أحمد: ١١/٤، ٣١٧، ٣٩٩، البيهقي: ١٠/٤، والتعريف: ١٣٢/٢. وإسناده ضعيف.

٤٦٦ ـ «الخمرة مفتاح كل شر».

وروي: «لا تشرب الخمرة فإنها مفتاح كل شر».

٤٦٧ \_ «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ، ويحبونكم» .

٤٦٨ ـ «خيار إلناس أحسنهم قضاء».

وروي: «خيركم أحسنكم قضاء».

٤٦٩ \_ «خياركم أحاسنكم أخلاقاً».

وروي: «أكمل المؤمنين إيماناً، أحسنهم أخلاقاً».

٧٠٤ ـ «الخيانة بئست البطانة».

٤٧١ ـ «الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير».

٤٧٢ - «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران

<sup>(</sup>٤٦٦) ابن ماجه: ١١١٩/٢، ١٣٣٨، والحاكم: ١٤٥/٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٦٧) الإحسان: ٧/٥٤، البيهقي: ١٥٨/٨، الترملذي: ٤٨/٥. وقال: حسن مختصر غريب.

<sup>(</sup>٤٦٨) مسلم: ٣/٢٧٤، والنسائي: ٧/٢٥٦، ٢٧٩، الدارمي: ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>٤٦٩) البخاري: ٣٠/٣، ١٥٣، والترمذي: ٣٤٩/٤، ٥/٥، وابن ماجه: ١٤٢٣/٢.

<sup>(</sup>٤٧٠) انظره: «الجوع بئس الضجيع».

<sup>(</sup>٤٧١) ابن ماجه: ١١١٤/٢، المشكاة: ٢/٥٩٦. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤٧٢) الترمذي: ٤٣٣٣، وقال: حسن غريب، والدارمي: ٢١٥/٢، أحمد:

خيرهم لجاره».

٤٧٣ ـ «خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

٤٧٤ ـ «خير الأمور أواسطها».

٥٧٥ ـ «خير البقاع المساجد، وشرها الأسواق».

٤٧٦ ـ «خير البقاع وشرها الأسواق».

٧٧٤ \_ «خير الخطائين التوابون».

٤٧٨ ـ «خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرثم طلق اليد اليمنى. فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشبه».

<sup>.</sup> **۱**٦٨/٢

<sup>(</sup>٤٧٣) الرامهرمزي: ١٦٧، والبخاري: ٣/٢٢٤، مسلم: ١٩٦٢/٤.

<sup>(</sup>٤٧٤) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٠٥، البيهقي: ٣٧٣/٣. وسنده ضعيف وإن كان صحيح المعنى، حاشية مختصر المقاصد: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤٧٥) الحاكم: ٢/٨، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي، والبيهقي: ٧/٠٥-٥١، والمشكاة: ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٤٧٦) الحاكم: ١/٩٠، وسكت عنه الذهبي، البيهقي: ٣/٥٥، ٧/٠٥-٥١، المشكاة: ١/٢٣٠، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٧٧) ابن ماجه: ٢ / ١٤٢٠، الترمذي: ٢٥٩/٤، الدارمي: ٣٠٣/٢، العرمذي الحاكم: ٢ / ٣٠٣، في إسناده ضعف، وله شواهد بمعناه تقويه.

<sup>(</sup>٤٧٨) أبو داود: ٢١/٢، والترمذي: ٢٠٣/٤. وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.

- ٤٧٩ ـ «خير دينكم أيسره».
- ٨٠ ـ «خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي».
- ٤٨١ ـ «خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا».
  - ٤٨٧ ـ «خير الزاد التقوى».
- ۴۸۳ ـ «خیر شبابکم من تشبه بکهولکم، وشر کهولکم من تشبه بشبابکم».
- ٤٨٤ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غني. وابدأ بمن تعول،
- (٤٧٩) الشهاب: ٤٠، واللباب: ١٨٨، وأحمد: ٣٣٨/٥، ٣٣٠، في إسناده ضعف يسير.
- (٤٨٠) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٠٧ـ٢٠٦، أحمد: ١٧٢/١، ١٨٠، ١٨٧، الكشف: ٢/٢١، صححه صاحب مختصر المقاصد:
  - (٤٨١) أحمد: ١٩/٣. إسناده ضعيف.
- (٤٨٢) العسكري كما في المقاصد: ٢٠٧، الشهاب: ٤١، اللباب: ١٨٧، الكشف: ٣٩٣/١، حسنه صاحب مختصر المقاصد: ١٠٥
- (٤٨٣) اللباب: ١٩١، والاخبار: ٦، والمجمع: ٢٠٠/١٠. وفيه: رواه أبويعلى والطبراني، وفيه من لم أعرفهم. وعن أنس بن مالك رواه الطبراني والبزار، وفيهما الحسن بن أبى جعفر وهو ضعيف.
- (٤٨٤) البخاري في النفقات: باب ٢، أبو داود في الزكاة: باب ٣٩، والنسائي: ٥٤/٥) البخاري في النفقات: باب ٢٠، والنسائي:

- ولا تلام على كفاف».
- ٤٨٥ ـ «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها».
- ٤٨٦ ـ «الخير عادة والشر لجاجة. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».
  - ٤٨٧ «خير الفأل الكلمة الطيبة».
  - ٨٨٨ «خير القوم المدافع عن قومه، ما لم يأثم».
    - ٤٨٩ ـ «الخير كثير، وفاعله قليل».
    - ٤٩ «خير الكسب كسب العامل إذا نصح».
  - ٩٩١ ـ «خيركم أطولكم أعماراً، وأحسنكم أعمالاً».

<sup>(</sup>٤٨٥) صحيح مسلم: ٣٢/٢، أبو داود: ١٥٦/١، والنسائي: ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٤٨٦) ابن ماجه: ١/٨٠، والإحسان: ٣٧٣/١. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤٨٧) البخاري في الطب: باب ٤٤، ومسلم في السلام: رقم ١١٣.

<sup>(</sup>٤٨٨) التعريف: ٣١٣/٢، المجمع: ١١٠/٨: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٤٨٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٠٩، وجاء فيه: أخرجه الخطيب. الطبراني والعسكري، والكشف: ٣٩٧/١، وفيه: وأخرجه الخطيب.

<sup>(</sup>٩٠٤) أحمد: ٢/ ٣٣٤، والمجمع: ٤/ ٩٨، وفيه: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤٩١) أحمد: ٢٠٥/٢، الإحسان: ١/٨١٥، ٤٩٣٥، المجمع: ٢٠٣/١٠، وإسناده صحيح.

۲ ۹۹ ـ «خيركم خيركم لأهله». وروي: خيركم خيركم لنسائه».

٤٩٣ ـ «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

٤٩٤ ـ «خيركم من لا يرجى خيره، ويؤمن شره. وشركم من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره».

943 - «خير لك من حمر النعم، خير لكم من حمر النعم». من قوله ﷺ: «يهدي الله بك رجلًا خير لك من حمر النعم».

وقوله: «إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم».

٤٩٦ ـ «خير ما أعطى الناس: خلق حسن».

٤٩٧ ـ «خير المال عين ساهرة لعين نائمة».

<sup>(</sup>٤٩٢) الترمذي: ٥/٥، وابن ماجه: ١/٦٣٦، الإحسان: ٣٤٧، ٣٤٧، ٣٤٧، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٩٣) البخاري: ٦/ ٢٣٦، وأبو داود: ١/ ٣٣٥، والترمذي: ٥/٣٧٠ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤٩٤) الترمذي: ٢٨/٤ وقال: حسن صحيح، وأحمد: ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٤٩٥) البخاري: ٧٣/٤، ٥/١٧١، أبوداود: ٢/٩٨٧، ابن ماجه: ١/٣٦٩.

<sup>(</sup>٤٩٦) أحمد: ٤/٢٧، الحاكم: ١٩١/١، ١٩٩/٤، البيهقي: ١٩١/١٠، ٢٤٦/١٠ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٩٧) المجازات: ٩٣، الفائق: ٢١٣/٢.

- ٨٩٨ ــ «خير مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة».
- ١٩٩ \_ «خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته».
- وروي: «ما استفاد مؤمن بعد تقوى الله أفضل من امرأة صالحة».
  - ٠٠٠ \_ «خير المجالس أوسعها».
- ٥٠١ ـ «خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وشر الناس من طال عمره وساء عمله».
- ٥٠٢ ـ «خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله».
- ٥٠٣ ـ «خير نسائكم الولود الودود، المواسية المراثية، إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن

<sup>(</sup>٤٩٨) الشهاب: ٤٠، اللباب: ١٩٠، أحمد: ٤٦٨/٣، إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤٩٩) أبو داود: ١/٣٨٧، الحاكم: ١/٩٠٩، ٢٣٣٣، والبيهقي: ٤/٩٨، حسن لغيره.

<sup>(</sup>٥٠٠) أبو داود: ٢/٥٥٦، وأحمد: ١٨/٣، والحاكم: ٢٦٩/٤. إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥٠١) الترمذي: ٤/٥٦٥، ٥٦٦، وقال: حسن صحيح، الدارمي: ٣٠٨/٢.

<sup>(</sup>٥٠٢) أحمد: ٢/٢٧٦، ٤٣٨، البيهقي: ٧/٨، الكشف: ١/٥٩٥. إسناده

<sup>(</sup>٥٠٣) البيهقي: ٧/٨، الجامع: ٢/١٠. ورمز له السيوطي بعلامة الصحيح.

المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم».

۱۰۶ ـ «خير النكاح أيسره».

. وروي: «خير الصداق أيسره».

٥٠٥ ـ «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة».

<sup>(</sup>٤٠٤) أبو داود: ١/٨٨٤، الإحسان: ٢٤١/٦، ٢٧٠، البيهقي: ٢٣٢/٧، التعسريف: ٣٨٨، ٣٨٧، الكشف: ٢٧٨، ٣٨٨، وانظر: «أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة»، وإسناده جيد.

<sup>(</sup>٥٠٥) الـرامهـرمزي: ٢٣٥-٢٣٦، مسلم: ١٤٩٢/٣، ابن ماجه: ٧٧٣/٧، أحمد: ١٣/٢.

## (السدال)

٥٠٦ ـ «الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله».

٧٠٥ ـ «الدال على الخير كفاعله».

۸۰۸ ـ «دباغه طهوره».

٥٠٥ ـ «دخلت أمة الجنة بقضها وقضيضها، كانوا لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون».

١٠٥ ـ «درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية».

(٥٠٦) الفتح: ٣٤٣/١٧، البيهقي: ٣٤١/١٨، المجمع: ٣٤٥/٦، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥٠٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢١٠، مسلم: ١٥٠٦/٣، أبو داود: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>۵۰۸) مسلم في الحيض: رقم ١٠٦، ١٠٧، أبو داود في اللباس: باب ٣٨، أحمد: ٤٧٦/٣.

<sup>(</sup>٥٠٩) انظر تخريجه في: ﴿سبقك بها عكاشة﴾.

<sup>(</sup>٥١٠) الدارقطني: ١٦/٣، الترغيب: ٨٣/٤، المجمع: ١١٧/٤ وفيه: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

- ۱۱ ه ـ «دع داعي اللبن».
- ١٢٥ \_ «الدعاء سلاح المؤمن».
  - ۱۳ ٥ «الدعاء يرد البلاء».
- ١٤٥ «دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه».
- ٥١٥ «الدنيا آذنت بصرم، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء».
- ٥١٦ ـ «الدنيا حلوة خضرة . . . ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة » .
- (٥١١) المجازات: ٢٥، أحمد: ٤/٢١، ٣١١، ٣٣٢، ٣٣٩، الإحسان: ١٤/٨، البيهقى: ١٤/٨. وإسناده صحيح.
- (٥١٢) الحاكم: ٢٩٢/١، وصححه ووافقه النذهبي، الترغيب: ٣٨١/٣، ٢٨٨، المقاصد: ٢١٣.
- (٥١٣) الأخبار: ١٩، الكشف: ٢٤١/١، وانظر: «لا يغني حذر من قدر». وإسناده حسن.
- (٥١٤) الشهاب: ١٠، اللباب: ٦٠، المجمع: ١٥١/١٠: رواه أحمد والبزار بنحوه، وإسناده حسن.
  - (٥١٥) أحمد: ١٧٤/٤، ٥١/٥، غريب ابن سلام: ١٦٧/٤. وإسناده حسن.
- (٥١٦) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢١٦، المجمع: ٩٩/٣، وإسناده حسن.

١٧٥ ـ «الدنيا خضرة حلوة. فمن اتقى الله فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا يشبع. وبعد الناس في ذلك كبعد الكوكبين أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب».

١٨٥ - «الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له».

٥١٩ ـ «الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر».

٥٢٠ ـ «الدنيا سجن المؤمن وسنته. فإذا مات فارق سجنه وسنته».

٢١ - «الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البر والفاجر».

٣٢٥ ـ «الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً. فهو يتقي

<sup>(</sup>٥١٧) الرامهرمزي: ٧٤، والمقاصد: ٢١٦، الجامع: ١٧/٢، وصححه السيوطي.

<sup>(</sup>٥١٨) أحمد: ٢١/٦، المجمع: ٢٨٨/١٠ وفيه: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير دريد، وهو ثقة. المقاصد: ٢١٧، وفيه: رواه أحمد ورجاله ثقات. الكشف: ١٠/١٤.

<sup>(19</sup>ه) العسكري في الأمثال كما في الكنز: 11/13، مسلم: ٢٢٧٢/٤، ابن ماجه: ٢٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>٥٢٠) الفتح: ٣١٣/١٩، الحاكم: ١٥/٤، المجمع: ٢٨٨/١٠. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢١٥) البيهقى: ٣١٦/٣، المشكاة: ٢/٥٩، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥٢٢) الترمذي: ٥٦٢/٤- ٥٦٣٥، وقال: حسن صحيح، الترغيب: ١٥٨/٢.

فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم أن لله فيه حقاً. فهذا أفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً، ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان. فهو بنيته. فأجرهما سواء».

٥٢٣ ـ «الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة».

٥٢٤ ـ «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا متعلم خيراً، ومعلمه».

٥٢٥ ـ «الدين النصيحة».

٢٦٥ ـ «الدُّيْن هم بالليل، ومذلة بالنهار».

<sup>(</sup>٥٢٣) مسلم: ٢/٩٠٠، النسائي: ٦/٦٥، ٥٧، ابن ماجه: ٥٩٦/١.

<sup>(</sup>٥٢٤) ابن ماجه: ١٣٧٧/، الدارمي: ١/٩٤، الترغيب: ١٦/٦، ١٦/٦، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥٢٥) البخاري: ٢٧/١، مسلم: ١/٤٧، ٧٥، أبو داود: ٢٧٨٠.

<sup>(</sup>٥٢٦) الشهاب: ٣٣، اللباب: ١٦٧، وانظر: الجامع الصغير: ٣/٥٥٧، وسنده ضعيف جداً. الكنز: ١١٩/٦.

# (السذال)

٧٧ - «ذانك الأطيبان: التمر واللبن».

۵۲۸ ـ «الذاهب إلى المسجد... كالصائم القانت حتى يرجع».

٢٩ - «ذكاة الأديم دباغه».

٥٣٠ ـ «ذكاة الجنين ذكاة أمه».

٥٣١ - «ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل مع الغازين». «وذاكر الله في الغافلين مثل المصباح في البيت المظلم». وذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في وسط

<sup>(</sup>٥٢٧) الرامهرمزي: ٢٤٦، الحاكم: ١٠٦/٤، الجامع: ١٦٦/٢، وصححه السيوطي.

<sup>(</sup>٢٨٥) أحمد: ١٥٩/٤. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥٢٩) أحمد: ٣/٧٦، ٥/٥، ٧، الإحسان: ٢٠/٧، البيهقي: ١٢٤/١. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥٣٠) أبو داود: ٩٣/٢، الترمذي: ٧٢/٤، الإحسان: ٧٥٤/٧، الحاكم: ١١٤/٤، قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥٣١) المجمع: ١٠/٠٠، الكنز: ١/٣٨١، وإسناده حسن.

الشجر الذي قد تحات من الصديد».

وذاكر الله في الغافلين يعرفه الله مقعده في الجنة». وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم».

٥٣٢ ـ «الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».

٥٣٣ ـ «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله».

وروي: «من تفوته...».

٥٣٤ - «الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب».

٥٣٥ ـ «الـذي يتخطى رقـاب النـاس، ويفرق بين اثنين يوم الجمعة بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار».

٥٣٦ ـ «الذين يذكرون الله من جلال التمجيد والتسبيح والتهليل يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل . . . » .

<sup>(</sup>٥٣٢) البخاري في المواقيت: باب ١٤، ومسلم في المساجد: رقم ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥٣٣) البخاري: ١٧٧/١، مسلم: ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٣٤) الترمذي: ٥/١٧١، وقال: حسن صحيح، الدارمي: ٢/٢٩، الحاكم: ١/٤٥٥.

<sup>(</sup>٥٣٥) أحمد: ٤١٧/٣، الكنز: ٧/٥٣٠، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥٣٦) أحمد: ٢٦٨/٤، الحاكم: ١/٥٠٠، ٥٣٥، ٢٩٢/٢، وإسناده حسن.

### (السراء)

٥٣٧ ـ «رأس الحكمة مخافة الله».

٥٣٨ - «رأس العقل - بعد الإيمان بالله - التودد إلى الناس».

٥٣٩ ـ «الرؤيا على رجل طائر، ما لم يحدّث بها. فإذا حدّث بها وقعت».

٥٤٠ ـ «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
 وروي: «رب مبلغ يبلغ من هو أوعى منه».

<sup>(</sup>٥٣٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٢٢، الشهاب: ٤، اللباب: ٢١، الكشف: ٢١/١، وهو ضعيف الإسناد. انظر حاشية مختصر المقاصد: ١١٣.

<sup>(</sup>٥٣٨) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٢٣-٢٢٢، البيهقي: 
١٠١/١٠، المجمع: ١٧/٨، ٢٤، ٢٨. وهو ضعيف الإسناد، ضعيف الجمع: ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>۵۳۹) أبو داود: ۲۰۰/۲، الترملذي: ۵۳۹/۶، وقال: حسن صحيح، ابن ماجه: ۱۲۸۸/۲.

<sup>(</sup>٥٤٠) الرامهرمزي: ٣٦، البخاري: ٢٦/١، أبو داود: ٢٨٩/٢، الترمذي: ٣٤-٣٣/٥.

وهو من خطبته ﷺ في حجة الوداع».

۵٤۱ ـ «رب خطيب من عنس».

٥٤٢ ـ «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته».

٥٤٣ ـ «رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة».

٤٤٥ ـ «رب مكرم لنفسه، وهو لها مهين».

٥٤٥ ـ «ربما ضر التكلف بأهله».

٥٤٦ - «الرجل أحق بمجلسه».

٧٤٥ \_ «رحى الإسلام دائرة».

٨٤٥ ـ «رحم الله عبداً أصلح من لسانه».

(٤١) الهيثمي: ٩/٥/٩، وإسناده ضعيف.

(٥٤٢) أحمد: ١/٣٩٧، الفتح: ١٤/٣٣، وإسناده ضعيف.

(٥٤٣) البخاري: ١/٣٩، الترمذي: ٤/٧٨، الحاكم: ١/٩٠٩.

(٤٤٥) الشهاب: ٤٥، اللباب: ٢٢٢، الترغيب: ٢٠١/٤. لم أقف على سنده.

(٥٤٥) أحمد: ٢٧٧/٦. وإسناده حسن.

(٥٤٦) أبو داود: ٥٦٣/٢، الترمذي: ٥/٩٨، الإحسان: ١/٥٨٩، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

(٥٤٧) المجمع: ٧٣٨/٥. ويستفاد مما جاء فيه أن الحديث ضعيف الإسناد.

(٥٤٨) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ١٠/١٤٩، الشهاب: ٢٠، اللباب: ٩٩، ويستفاد مما جاء في الكنز أنه ضعيف الإسناد.

٩٤٥ - «رحم الله عبداً تكلم فغنم، أو سكت فسلم».

٥٥٠ ـ «ردوا السائل، ولو بظلف محرق».

وروي: «ولو بفرسن شاة».

١٥٥ ـ «رسول الرجل: أذنه».

٢٥٥ \_ «رضا الرب من رضا الأب».

٥٥٣ ـ «الرضاعة من المجاعة».

٤٥٥ ـ «رغم أنف أبي ذر».

وهـو من قولـه ﷺ: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله إلا دخل الجنة». فقلت: وإنى زنى؟ وإن سرق؟ قال: «وإن زنى، وإن سرق». فقلت: وإن زنى؟ وإن سرق؟ قال: «وإن زنى، وإن سرق، رغم أنف أبى ذر».

<sup>(</sup>٥٤٩) العسكري كما في المقاصد: ٢٧٥، الشهاب: ٢٠، اللباب: ١٠٠، الكثف: ١/٤٦-٤٢٧٤، وله شاهد صحيح بمعناه.

<sup>(</sup>٥٥٠) النسائي: ٥١/٥، مالك: ٣٢٩، الترمذي: ٣/٩٥، الإحسان: ٥٣/٥، البيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥٥١) الإحسان: ٤٣١/٧. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥٥٢) المشكاة: ٢/٠٠، المقاصد: ٤٣١/١، الكشف: ٤٣١/١، وفيه أنه حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥٥٣) البخاري في الشهادات: باب ٧، مسلم في الرضاع: رقم ٣٢.

<sup>(</sup>٤٥٥) مسلم: ١/٥٥، أحمد: ١٦٦٥.

ه ه ه ـ «رغم أنفه، ثم رغم أنفه»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والديه أو أحدهما، ولم يدخل الجنة».

٥٥٦ - «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي».

٥٥٧ ـ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما أكرهو عليه».

وروي: «**وضع عن أمتي**...».

٥٥٨ ـ «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمعتوه حتى يعقل».

وروي: «المجنون حتى يعقل».

٥٥٩ ـ «رفعت الأقلام، وجفت الصحف».

من قوله ﷺ: «احفظ الله يحفظك . . . ».

٠٦٠ ـ «الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة».

<sup>(</sup>٥٥٥) مسلم: ١٩٧٨/٤، أحمد: ٢/٢٤٣.

<sup>(</sup>٥٥٦) أخرجه الحاكم: ١/٥٤٩ استشهاداً، وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٥٥٧) ابن ماجه: ٩/٩٥٦، الدارمي: ١٧١/٢، وللحديث أصل، وقد روي بأسانيد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً حتى أن بعض العلماء حسنه، بل صححه بعضهم كابن حبان والحاكم، المقاصد: ٢٢٨-٢٢٩.

<sup>(</sup>٥٥٨) البخاري في الطلاق: باب ١١، وفي الحدود: باب ٢٣، الترمذي: ٣٢/٤، الحاكم: ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٥٥٩) الفتح: ١٢٦/١، وانظر: «احفظ الله يحفظك».

<sup>(</sup>٥٦٠) الشهاب: ٨، اللباب: ٥٤، المجمع: ٤/٤٧. وفي إسناده ضعف يسير.

٣٠٥ م «الرفق نصف المعيشة».

وروي: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة».

٥٦٢ - «الرفق يمن، والخرق شؤم».

وروي: «والرغب شؤم».

٥٦٣ م «الرفيق قبل الطريق».

٥٦٤ ـ «ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعاً».

٥٦٥ ـ «روحة أو غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ويوضع سوط أحدكم».

٥٦٦ ـ «الرياء الشرك الأصغر».

(٥٦١) الكنز: ١٤٠/١٠، وفيه: أخرجه العسكري في الأمثال عن أنس. وانظر بقية تخريجه في: «الاقتصاد...».

(٥٦٢) انظر: «الخرق شؤم».

(٩٦٣) انظر: «التمسوا».

(٥٦٤) أحمد: ٢/٥٧٦، البيهقي: ٢/٧٤، وإسناده حسن.

(٥٦٥) البخاري: ٢٠/٤، مسلم: ١٤٩٩/٣.

(٥٦٦) الحاكم: ٤/٣٢٩، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(السزاء)

٥٦٧ ـ «زر غباً تزدد حباً».

٥٦٨ \_ «الزعيم غارم».

۹۲۵ ـ «زن، وأرجح».

۷۰ ـ «زوجك: جنتك ونارك».

(٥٦٧) العسكري كما في الجمهرة: ١/٥٠٥، الترغيب: ٥/٥، التعريف: ٢/٥٠٥، المجمع: ١٧٥/٨، ١٢٨/٢. وقد روي بأسانيد ضعيفة يقوي بعضها بعضاً. المقاصد: ٢٣٣-٢٣٢.

(٥٦٨) أحمد: ٥/٢٧، الشهاب: ٣، اللباب: ٩، البيهقي: ٢/٧٧، وإسناده صحيح.

(٥٦٩) أبو داود: ٢/٠٢٠، الإحسان: ٢٤٤/٧، البيهقي: ٣٣/٩، المقاصد: ٢٤، الجامع: ٢٧/١، وفيه: أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان، ورمز له السيوطى بعلامة الصحيح.

(٥٧٠) مالك: ٦٩، أحمد: ١٩٢١، ٣٤١/٤، الحميدي: ١٧٢/١، وإسناده حسن. ٥٧١ ـ «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال وإضاعة المال».

٧٧٥ ـ «الزهد في الدنيا يريح القلب والجسد».

<sup>(</sup>٥٧١) الترغيب: ٨٦/٦، الجامع: ٢٧/٢، وفيه: أخرجه الترمذي وابن ماجه. وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥٧٢) الشهاب: ٩، اللباب: ٥١. وفيه: أخرجه القضاعي في المسند عن ابن عمر، ورمز له السيوطي بعلامة الحسن.

### (السين)

٥٧٣ ـ «الساعة من الناس كالحامل المتم، لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلاً أم نهاراً».

٥٧٤ ـ «الساعة ـ يومئذ ـ أقرب من يدي هذه من رأسك» .

٥٧٥ ـ «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر».

٥٧٦ ـ «سافروا تصحوا، واغزوا تغنموا».

٥٧٧ ـ «ساقي القوم آخرهم شرباً».

٥٧٨ ـ «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر».

(٥٧٣) الحاكم: ٤/٦/٤، سكت عنه الحاكم، وصححه الذهبي.

(٥٧٤) الحاكم: ٤/٥/٤، صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(٥٧٥) البخاري: ٧٠/٨، ٨٠/٨، ١١، مسلم: ١٢٨٦/٤.

(٥٧٦) أحمد: ٣٨٠/٢، البيهقي: ١٠٢/٧، والحديث ضعيف، مختصر المقاصد: ٥١٦.

(٥٧٧) مسلم: ٢/٤٧٤، أبو داود: ٣٠٣/٢، ابن ماجه: ٢/١٣٥/١.

(٥٧٨) البخاري، كتاب الإيمان: باب ٣٦، مسلم، كتاب الإيمان: رقم ١١٦.

٩٧٥ ـ «سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، يساقطن الذنوب كما تساقط هذه الشجرة ورقها».

عن الأعمش، عن أنس، قال: خرجت مع رسول الله على فمر بشجرة قد يبس ورقها، فضربها النبي على بعصا كانت معه فتساقط ورقها، فقال النبي على: «إن سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، يساقطن الذنوب كما تساقط هذه الشجرة ورقها».

• ٥٨ - «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابًا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه».

٥٨١ - «سبقك بها عكاشة».

٥٨٢ ـ «السحور بركة».

<sup>(</sup>٥٧٩) الترمذي: ٥/٤٤، وقال: حديث غريب، أحمد: ١٥٢/٣. وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٥٨٠) البخاري: ١/١٥٩، مسلم: ٧١٥/٧.

<sup>(</sup>٥٨١) البخاري: ١٦٣/٧، مسلم: ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٥٨٢) البخاري: ٣٨/٣، الدارمي: ٢/٢، الإحسان: ٥/٠٥٠.

- ٥٨٣ ـ «سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدو والروح وشيء من الدلجة».
- ٥٨٤ ـ «سدرة المنتهى نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة».
- ٥٨٥ «السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمد».
- ٥٨٦ «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل بالعودة إلى أهله».

۸۷۰ ـ «سفينة».

قاله على لرجل رآه محملًا تشبيهاً له بالسفينة فصار لقباً له .

۵۸۸ ـ «سل، تعطه».

(٥٨٣) انظر: ﴿إِنْ هَٰذَا الَّذِينَ يُسْرِ. . . »، وَكُذُّلُكُ: ﴿قَارِبُوا وَسَدُدُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٥٨٤) البخاري، بدء الخلق: باب ٣، مسلم: إيمان، رقم ٢٥٩، الحاكم: ٨١/١

<sup>(</sup>٥٨٥) مسلم: ٨/٥٤، الإحسان: ٨/٣٦، ابن ماجه: ١٨/١.

<sup>(</sup>٥٨٦) البخاري: ٧١/٤، مسلم: ٣/٢٦/٣.

<sup>(</sup>٥٨٧) أحمد: ٥/ ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥٨٨) البخاري في الرقاق: باب ٥١، مسلم في الإيمان: رقم ٣٢٢.

۸۹ - «السماح رباح، والعسر شؤم».

٠٩٠ ـ «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب».

۱ ۹۹ ـ «سوء الخلق شؤم».

٩ ٢ ٥ - «سوء المجالسة شح وعسر، وسوء الخلق شؤم».

٩٣٥ - «سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله».

٩٥ - «سيأتي أقوام يقيمونه - [القرآن] - كما يقام القدح» .
 وروي: «كما يقام السهم» .

(٥٨٩) العسكري كما في المقاصد: ٢٤٣، البيهقي: ٣٦/٦. وهو ضعيف الإسناد. انظر: مختصر المقاصد: ٥٣٧.

(٩٠٠) البخاري في الصوم: باب ٢٧، الإحسان: ٣٨٠، ٣٧٤/، الحميدي: ٨٨-٨٧/١.

(١٩٥١) انظر: «حسن الملكة يمن».

(٩٩٧) العسكري في الأمثال عن أبي هريرة مرسلاً كما في الكنز: ٢٥٤/٣، أبو داود: ٣٣٣/٢، أحمد: ٨٥/٦، المجمع: ٢٢/٨، إسناده ضعيف، والقسم الأخير منه إسناده جيد.

(٥٩٣) الحاكم: ٧٣/٢، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي.

(٥٩٤) أبو داود: ١٩١/١، أحمد: ٣٥٧/٣، ٣٩٧، الإحسان: ١٠٠/٥. وإسناده فيه ضعف يسير. ٥٩٥ ـ «السيف محاء للخطايا».

٥٩٦ - «سيكون بعدي سلاطين، الفتن على أبوابهم كمبارك الإبل، لا يعطون أحداً شيئاً إلا أخذوا من دينه مثله».

۹۷ - «سيد القوم خادمهم».

(٩٩٥) الدارمي: ٢٠٦/٢، أحمد: ١٨٥/٤، البيهقي: ٩/٦٢، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥٩٦) الكنز: ١١/ ١٢٠، والحاكم: ٣/ ٦٣٤، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥٩٧) الأخبار: ٩، الكنز: ٢٢/٩، الكشف: ٢٦٢١، ١٩٣٤، وهو حسن لغيره.

### (الشين)

۹۸ - «شاهت الوجوه».

۹۹٥ - «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب».

٠٠٠ \_ «الشؤم في الدار والفرس والمرأة» .

٦٠١ «الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه».

٦٠٢ ـ «شدة الحر من فيح جهنم» .

٦٠٣ ـ «الشديد من يملك نفسه عند الغضب».

<sup>(</sup>٥٩٨) مسلم في الجهاد: رقم ٨١، الإحسان: ٨/٣١٤، أحمد: ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٥٩٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٧٤٨، الأخبار: ٢، أحمد: ٨٧٨) وقد صححه صاحب مختصر المقاصد: ١٢٣.

<sup>(</sup>٦٠٠) البخاري: ٧/١٠، مسلم: ٥/٢٦ـ١٢٧.

<sup>(</sup>٢٠١) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٥٠، أحمد: ٣٥٧، الإعجاز: ٢٠، وقد حسنه صاحب مختصر المقاصد: ١٢٣.

<sup>(</sup>۲۰۲) البخاري: ١/٤٣١، مسلم: ١/٤٣٠.

<sup>(</sup>٦٠٣) البخاري: ٨/٤٨، مسلم: ٢٠١٤/، ابن راهویه: ١٢٨/، المجتنى: ٢٢.

٦٠٤ ـ «شراركم الذي ينزل وحده، ويمنع رفده، ويجلد عبده».

٩٠٥ - «شراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة».

٦٠٦ ـ «شر الأمور محدثاتها».

٦٠٧ - «شر البلدان أسواقها».

۲۰۸ - «شر الرعاء الحطمة».

٦٠٩ ـ «شر الطعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء.
 ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله».

٦١٠ ـ «شر ما في الرجل: شح هالع، وجبن خالع».

٦١١ - «شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه،

<sup>(</sup>٢٠٤) الترغيب: ١٤٣/٥، المشكاة: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٩٠٥) أحمد: ٦/٩٥٦. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢٠٦) البخاري في الاعتصام: باب ٢، ومسلم في الجمعة: رقم ٤٣.

<sup>(</sup>٢٠٧) أحمد: ٨١/٤، الفتح: ٣١٦/١٩، الإحسان: ٣/١١٠، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲۰۸) مسلم: ۱۶۲۱/۳، أحمد: ٥/٦٤، المشكاة: ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>۲۰۹) البخاري: ۳۲/۷، مسلم: ۲۰۵۰/۲.

<sup>(</sup>٦٦٠) أبو داود: ١٧/٢، أحمد: ٣٠٢/٢، الإحسان: ٥/١٧٩، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦١١) البخاري: ٢١/٨، مسلم: ٢٠١١/٤.

و هٰؤلاء بوجه».

۲۱۲ ـ «شر الناس من تركه الناس اتقاء شره». وروى: «شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره».

71٣ - «الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليل المظلم، أدناه أن تحب على شيء من الجور، وتبغض على شيء من الحب في الله، على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب في الله، والبغض في الله؟ قال تعالى: ﴿قُلُ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونَى يَحْبُبُكُم الله ﴾.

۲۱۶ ـ «الشرود يرد».

٥١٥ - «الشعر كلام، حسنه حسن الكلام، وقبيحه كقبيحه».

٦١٦ - «شفاء العي السؤال».

<sup>(</sup>٦١٢) البخاري: ٨/١٥-١٦، مسلم: ٢٠٠٢/٤، الأداب: ٧٠.

<sup>(</sup>٦١٣) أحمد: ٤٠٣/٤، الحاكم: ٢٩١/٢، المجمع: ٢٢٣/١٠، ٢٢٤. إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦١٤) البيهقي: ٣٢٢/٥-٣٢٣، التعريف: ٣٨٤/٢، وفيه عبد السلام بن عجلان، قال: ابن حجر ضعيف.

<sup>(</sup>٦١٥) البيهقي: ٥/٨٥، ١٠/ ٢٣٩، المشكاة: ٢/٢٧٥، المجمع: ١٢٢/٨، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦١٦) أبو داود: ٨٢/١، ابن ماجه: ١٨٩/١، ابن خزيمة: ١٣٨/١، الحاكم: ١٧١/١. في إسناده ضعف.

٦١٧ ـ «شفاعتي لأهل الكبار من أمتي».

٦١٨ ـ «الشقى من شقى فى بطن أمه».

719 - «الشيطان ذئب الإنسان، وهو كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة، والعامة، والمسجد».

٠ ٢٠ ـ «الشيطان مع الفذ، وهو من الإثنين أبعد».

٦٢١ - «الشيطان من خلل الصفوف كأنه الحذف».

من حديث: «سووا صفوفكم. . . » .

٦٢٢ - «الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم».

۲۲۳ ـ «شیطان یتبع شیطانة».

قاله ﷺ في رجل رآه يتبع حمامة.

(٦١٧) أبو دَاود: ٢/٧٧، الترمذي: ٢/٥/٤، الإحسان: ٢٦٢/٨، ٢٦٣، وهو صحيح الإسناد، صحيح الجامع: ٢٢٩/٣.

(٣١٨) انظر: «السعيد من وعظ بغيره».

(٢١٩) أحمد: ٥/٢٤٣، المشكاة: ١/٥٥، المجمع: ٥/٢١٩، وفي إسناده ضعف.

(٦٢٠) أحمد: ١٨/١، ٢٦، ٣/٢٤٦، الحميدي: ١/٢٠، إسناده صحيح.

(٦٢١) أبو داود: ١/١٥٤، ابن خزيمة: ٣٢/٣، الإحسان: ١٦٩/٨-١٧٠. وإسناده صحيح.

(٦٢٢) البخاري: ٣/٤، مسلم: ١٧١٢/٤.

(٦٢٣) ابن ماجه: ١٢٣٧/٢، المشكاة: ٧/٧،، رجاله ثقات غير أنه منقطع.

### (الصاد)

٦٢٤ - «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صام، وإن شاء أفطر».

وروي: «أمين نفسه».

٦٢٥ ـ «صاحب الدابة أحق بصدرها».

٦٢٦ ـ «صاحب الدين مأسور بدينه».

٦٢٧ ـ «الصبر عند الصدمة الأولى».

٦٢٨ - «صدق الله، وكذب بطن أخيك».

قاله على لحل وصف له العسل دواء لبطن أخيه، فراجعه الرجل

<sup>(</sup>٦٧٤) التسرمسذي: ١٠٩/٣، أحمسد: ٣٤٣/٦، الحاكم: ٤٣٩/١. قال الترمذي: في إسناده مقال.

<sup>(</sup>٦٢٥) أحمد: ١٩/١، ٢/٧، الإحسان: ٧/٤، المجمع: ١٠٧، ٢١/٨، ١٠٧، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦٢٦) المشكاة: ١١١/٢، المجمع: ١٢٩/٤، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>۲۲۷) البخاري: ۲/۹۹-۱۰۰، مسلم: ۲/۷۳۷.

<sup>(</sup>٦٢٨) البخاري في الطب: باب ٤، ومسلم في السلام: رقم ٩١.

في عدم جدواه، وفي كل مرة يراجعه فيها يقول له ليأخذ عسلاً حتى قال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» فاستمر على تناول العسل أياماً فزال ما كان يشكوه من آلام بطنه.

٦٢٩ ـ «الصدقة تدفع ميتة السوء».

٠٣٠ ـ «الصدقة تطفىء الخطيئة، كما يطفىء الماء النار».

٦٣١ ـ «صدقة السر تطفىء غضب الرب».

وزاد بعضهم: «وتدفع ميتة السوء».

٦٣٢ - «الصراط بين أظهر جهنم دحض مزلة، والأنبياء عليه يقولون: رب سلم سلم. والناس عليه كالبرق وكطرفة العين، وكأجاود الخيل والركاب، وشدا على الأقدام، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومطروح فيها، ولها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم».

<sup>(</sup>٦٢٩) اللباب: ١٨، الفتح: ١٩١/١٩، الترمذي: ٣٢/٥، وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٩٣٠) الترمذي: ١١/٥ - ١٢. أحمد: ٣/٥)، الإحسان: ١٩٥/٣، ١٧/٧، ٣٦٠، قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦٣١) الترمذي: ٣٢/٥، الإحسان: ٥٢/٥. قال الترمذي: حسن غريب. (٦٣٠) الوامهرمزي: ٢٢٧، البخاري: ١٤٦/٨.

٦٣٣ ـ «صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك».

وروي: «واعف عمن ظلمك».

قاله لعقبة بن عامر حين سأله عن فواضل الأعمال.

٦٣٤ ـ «الصلاة خير موضوع، من شاء استقل، ومن شاء استكثر».

٦٣٥ ـ «صلاة المنافق نقر الديك».

٦٣٦ ـ «صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأجل».

٦٣٧ ـ «الصلح جائز بين المسلمين».

\_\_\_\_\_

(٦٣٣) الأخبار: ١٠، أحمد: ١٤٨/٤، المجمع: ١٨٨/٨، رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد: رجاله ثقات.

(٩٣٤) الفتح: ٢٧١/٢٢، الترغيب: ٢٠٤/١، المجمع: ٨/٢١٠، الكشف: ٢/٠٤، وإسناده ضعيف.

(٦٣٥) أحمد: ٢٤٧/٣، الإحسان: ٢/٣٣١٥، ومسلم بنحوه في المساجد: رقم ١٩٥.

(٦٣٦) الترمذي: ٣٥١/٤، الحاكم: ١٦١/٤، الترغيب: ١٨/٥، المشكاة: ١٨/٥، المجمع: ١٥٢/٨. وإسناده حسن.

(٦٣٧) الترمذي: ٣/ ٦٣٥، الحاكم: ٤٩/٢. قال الترمذي: حسن صحيح.

- ٦٣٨ «صنائع المعروف تقي مصارع السوء... أهل المعروف في الدنيا هم أهله في الآخرة».
- 779 «صنفان من أهل النار لم أر مثلهما: ناس معهم سياط كأنها أذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها».
  - ٠٦٤٠ «الصوم جنة».

وزاد بعضهم: «كجنة أحدكم في القتال».

٦٤١ - «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة».

727 - «الصوم وجاء».

من قولمه ﷺ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض

<sup>(</sup>۲۳۸) الحاكم: ۱/۱۲۱، الترغيب: ۱۲۹/، أمثال ابن سلام: ۳، وإسناده ضعيف، المقاصد: ۲۲۱.

<sup>(</sup>٦٣٩) الرامهرمزي: ٢٢٨-٢٢٩، مسلم: ٣/١٦٨٠، الترغيب: ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>۱۶۰) المجازات: ۱۸۹، ۲۱۵، البخاري: ۳۱۳، ۳۲، ۹۸۰۷، مسلم: ۸۰۲/۲ ، ۸۰۷، ابن أبي شيبة: ۲/۳۷۲، ۳۷۷، المقاصد: ۲۲۸، الكشف: ۳۲/۳/۲.

<sup>(</sup>٦٤١) الترمذي: ١٦٢/٣، أحمد: ٣٠٥/٤، ابن خزيمة: ٣٠٩/٣، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦٤٢) البخاري: ٣/٣، ٣/٧، الترمذي: ٣٩٢/٣، الحميدي: ٦٣/١.

للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء».

٦٤٣ ـ «صوموا تصحوا».

٦٤٤ ـ «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته».

(٦٤٣) الترغيب: ٢١١/٢، المجمع: ٥/٣٢٤، المقاصد: ٢٣٦، ٢٦٠، معقه الألباني: رقم ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦٤٤) البخاري في الصوم: باب ١١، مسلم في الصيام: رقم ٤، الترمذي في الصوم: باب ٢.

### (الضاد)

٥٤٥ ـ «ضالة المسلم حرق النار».

وروي: «ضالة المؤمن. . . » .

7٤٦ - «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى تلك الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط لا تعوجوا. ومن فوق الصراط داع ينادي، فمن أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط: الإسلام، والستور: حدود الله، والأبواب المفتحة: محارم الله، والداعي: القرآن، والداعي من فوق: واعظ بالله».

<sup>(</sup>٦٤٥) المجازات: ٢٠٩، البيهقي: ٦/١٩١-١٩١، التعريف: ٢/٤٠٤، وفيه أن ابن حجر صحح بعض طرقه.

<sup>(</sup>٣٤٦) الترمذي: ٥/١٤٤، أحمد: ١٨٣/١، الحاكم: ٧٣/١، وإسناده حسن.

٦٤٧ ـ «الضعيفان: اليتيم والمرأة».

من قوله ﷺ: «أحوج مال الضعيفين: اليتيم والمرأة».

٦٤٨ ـ «الضيافة ثلاثة أيام».

(٦٤٧) ابن ماجه: ١٢١٣/٢، أحمد: ٢٩٣١، الحاكم: ١٢٨/٤، وإسناده صحيح.

(٦٤٨) البخاري: ١٣/٨، مسلم: ١٣٥٢/٣.

## (الطاء)

- 789 «الطاعم الشاكر كالصائم الصابر».
- ٠٥٠ ـ «طالب العلم بين الجهال كالحي بين الأموات».
  - ۲۰۱ ـ «طعام الإثنين كافي الثلاثة» .
  - ٦٥٢ ـ «الطلاق لمن أخذ بالساق».
- ٦٥٣ ـ «طوبى لكل غني تقي، ولكل فقير خفي، يعرفه الله ولا يعرفه الناس».
- ٦٥٤ ـ «طوبى لمن تواضع من غير منقصة. وذل نفسه من غير
- (٦٤٩) الترمذي: ٢٥٣/٤، ابن ماجه: ١/١٦٥، الحاكم: ٤٢٢/١، قال الترمذي: حسن غريب.
  - (٦٥٠) الكنز: ٨١/١٠، الكشف: ٣/٢، وهو معل بالإرسال.
    - (٦٥١) البخاري: ٩٢/٧، مسلم: ٣٠/٦٣٠.
- (٢٥٢) ابن ماجه: ٦٧٢/١، الدارقطني: ٣٨، ٣٧، في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف عند التفرد.
- (٦٥٣) العسكري في الأمثال عن أنس، وسنده ضعيف كما في الكنز: ٩٢/٣.
- (٩٥٤) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٧٧، الأخبار: ١١، الترغيب: ٢٧٤، ١٩٨، ٢٥١. وهو ضعيف الإسناد، مختصر المقاصد: ١٣٤.

مسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله».

٥٥٥ - «طوبي لمن جعله الله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر».

٦٥٦ ـ «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس».

۲۵۷ ـ «طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره».

۲۵۸ ـ «طوبی لمن طال عمره، وحسن عمله».

٦٥٩ ـ «طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل في قوله».

<sup>(</sup>٦٥٥) الترغيب: ١/١٦، المشكاة: ٢٥٨/٢، المقاصد: ١٣٩، وفيه عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم ضعيف.

<sup>(</sup>٦٥٦) الشهاب: ٢١، اللباب: ١٠، التعريف: ٢/٤١٥، الكشف: ٢٦/٢، وفيه عن البزار أن إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲۵۷) الشهاب: ۲۱، اللباب: ۱۰، ۱۰۷، الترغیب: ۱۹/۶. وإسناده ضعیف.

<sup>(</sup>٦٥٨) الأخبار: ١١، التعريف: ٢/٥١، الكشف: ٨/٢، ٤٧. وأخرجه الترمذي عن أبي بكر بلفظ: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢٥٩) الشهاب: ٢١، اللباب: ١٠٧، الأخبار: ١١، الكشف: ٢/٥٤-٤٦، =

۰۲۰ ـ «طوبی لمن ملك نفسه، ووسعه بیته، وبکی علی خطیئته».

771 - «طوبى لمن هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافاً، وقنع».

777 - «الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها».

٦٦٣ ـ «الطيرة شرك».

<sup>=</sup> وفيه أن سنده ضعيف.

<sup>(</sup>٦٦٠) الأخبار: ١١، المجمع: ٢٩٩/١٠، وفيه: رواه الطيراني في الأوسط والصغير وحسَّن إسناده، الكشف: ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٦٦١) الترمذي: ٤/٥٧٦، وقال: حسن صحيح، أحمد: ١٩/٦.

<sup>(</sup>٦٦٢) مسلم: ٢٠٣/١، الترمذي: ١٧٢/٥، ٥٣٦.

<sup>(</sup>٦٦٣) الترمذي في السير: ١٦١/٤، أبو داود في الطب: باب ٢٤، ابن ماجه في الطب: باب ٤٣، قال الترمذي: حسن صحيح.

#### (الظاء)

٦٦٤ - «ظل المؤمن - يوم القيامة - صدقته : حتى يقضى بين الناس».

وروي: «الرجل في ظل صدقته. . . ».

٦٦٥ ـ «الظلم: ظلمات يوم القيامة».

٦٦٦ ـ «الظن أكذب الحديث».

من قوله ﷺ: «إياكم والظن فإن...».

٦٦٧ - «ظهر المؤمن حمى إلا في حد من حدود الله».

(٦٦٤) أحمد: ٤١١/٥، البيهقي: ١٧٧/٤، المقاصد: ٢٢٤. صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم.

(٦٦٥) البخاري: ٣/١٦٩، مسلم: ١٩٩٦/٤.

. (٦٦٦) البخاري: ٤/٥، مسلم: ١٩٨٥/٤.

(٦٦٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٨٠، الترغيب: ٣٣٨/٤، المجمع: ٢٥٣/٦، وضعفه صاحب مختصر المقاصد: ١٣٧.

### (العين)

٦٦٨ \_ «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه».

٦٦٩ \_ «العاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني».

، ٧٧ - «العارية مؤداة، والدين مقضي، والزعيم غارم» .

٦٧١ ـ «العالم والمتعلم كهاتين، شريكان في الأجر. ولا خير في سائر الناس بعد».

وروي: شريكان في الخير».

من قوله عليه عليكم بهذا العلم من قبل أن يقبض»، وفي رواية: «من قبل أن يرفع، فإن العالم...».

<sup>(</sup>٦٦٨) الحكيم الترمذي: ١٢، البخاري: ٢/٧٥١، مسلم: ٣/٢٣٩-١٢٤١، التمثيل: ١٢.

<sup>(</sup>٩٦٩) انظر: والكيّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت».

<sup>(</sup> ۲۷۰) أبو داود: ۲۲۲/۲، ۲۷۳، ۲۹۳، الترمذي: ۳۹۳، ۲۹۳، من حديث طويل قال فيه انه حسن صحيح. الدارقطني: ۳/۰۶. (۲۷۱) ابن ماجه: ۸۳/۱، الدارمي: ۷۹/۱، وإسناده ضعيف.

٦٧٢ ـ «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع».

٩٧٣ ـ «عبد مناف عز قريش، وأسد بن عبد العزى ركنها وعضدها، وعبد الدار قادتها، وزهرة الكبد، وبنو تميم وعدي زينتها، ومخزوم فيها كالأراكة في نضرتها، وسهم وجمح جناحاها، وعامر ليوثها وفرسانها، وقريش تبع لولد قصى، والناس تبع لقريش».

٦٧٤ ـ «العجماء جرحها جبار، والعدن جبار، وفي الركاز الخمس».

۹۷۵ ـ «العدة دين».

۲۷۲ ـ «العدة عطية».

<sup>(</sup>۱۷۲) أبو داود: ۱۲۰/۲، ابن ماجه: ۱۸۷۱، أحمد: ۴٦٥/۳، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦٧٣) الرامهرمزي: ٢٣٠-٢٣١، وفي المشكاة: ٣/ ٢١٠: «الناس تبع لقريش» في هذا الشأن، متفق عليه (البخاري في المناقب: باب ١، مسلم في الإمارة: رقم ١-٣).

<sup>(</sup>٦٧٤) البخاري: ٢/١٦٠، مسلم: ٣/١٣٣٤، مالك: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦٧٥) الشهاب: ٢، اللباب: ٣، المجمع: ١٩٦/٤، الكنز: ٣/١٩٩، وإسناده ضعيف. ضعيف الجامع: رقم ٣٨٥٧.

<sup>(</sup>٦٧٦) الشهاب: ٢، اللباب: ٣٠، المقاصد: ٢٨٢-٢٨٢، وإسناده ضعيف.

- ٦٧٧ ـ «عد نفسك في الموتى».
- ٦٧٨ ـ «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد».
  - ٦٧٩ ـ «عرف الحق لأهله».
  - ۱۸۰ ـ «عرفة كلها موقف».
  - ٦٨١ ـ «عز المؤمن استغناؤه عن الناس».
    - ٦٨٢ ـ «العزل: الوأد الخفي».
      - ٦٨٣ «العسر شؤم».

(٩٧٧) انظر: «اعبد الله كأنك تراه...».

(٦٧٨) التسرغيب: ١٧٦/٣، الجسامع: ٥٨/١٠ وفيه: أخرجه أبو داود والترمذي، ورمز له السيوطى بعلامة الضعف.

(۱۷۹) الفتــح: ۳٤٣/۱۹، المجمع: ۱۹۹/۱۰، الكنـز: ۸۸/۹، ضعيف الجامع: رقم ۳۷۰۷.

(٦٨٠) مسلم في الحج: رقم ١٤٩، أبو داود في المناسك: باب ٥٦، والترمذي في الحج: باب ٥٤.

(٦٨١) الحاكم: ٣٢٥/٤، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، المجمع: ٢٥٢/٢.

(٦٨٢) مسلم في النكاح: رقم ١٤١، ابن ماجه في النكاح: باب ٦١، أحمد: ٣٦١/٦.

(٦٨٣) الكشف: ٢/ ٣٩٠، وإنظر: «السماح رباح». وإسناده ضعيف.

- ۱۸۶ «عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مهذي به».
  - ٩٨٥ «العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم».
- ٦٨٦ «عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم».
  - . ٦٨٧ ـ «عفو الله أكبر من ذنوبك».
  - ۸۸۸ ـ «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».
- ٦٨٩ «العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحسر الخير

<sup>(</sup>٦٨٤) اللباب: ١٣٤، الحاكم: ٤/٥٢، الترغيب: ٢٩/٢، المجمع: وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦٨٥) ابن ماجه: ١٣٠٢/٢، أبو داود: ٥/٢٤١، المجمع: ٢٤٤/٦. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٦٨٦) الحاكم: ١٥٤/٤، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه. وقال الذهبي: بل سويد ضعيف، الترغيب: ٥/٦، ١٤٢، ١٤٣، ضعيف الجامع: رقم ٧٣١٦.

<sup>(</sup>٦٨٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٨٥، المجمع: ١٠٠/١٠، صعيف ضعيف .

<sup>(</sup>٦٨٨) ابن ماجه: ٨٠٢/٢، الدارمي: ٢٦٤/٢، الحاكم: ٤٧/٢، رجاله ثقات، غير أن فيه رواية الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف.

<sup>(</sup>٦٨٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٠٨١، البخاري: ١٧/١، ع

يعطه، ومن يتوقُّ الشر يوقه».

٠٩٠ ـ «العلم خزائن، مفتاحها السؤال».

791 ـ «العلماء قادة، والمتقون سادة، ومجالستهم زيادة».

٦٩٢ ـ «العلماء مصابيح الأرض، وخلفاء الأنبياء، وورثتي، وورثة الأنبياء».

٦٩٣ - «عليك بالإياس مما في أيدي الناس».

عليك بالحال المرتحل». قال: ومن الحال المرتحل يا رسول الله؟ قال: «صاحب القرآن، يضرب في أوله حتى

وفيه: «من يرد الله به خيراً يفقهـ في الــدين، وإنمــا العلم بالتعلم»،
 المجمع: ١٧٨/١.

<sup>(</sup> ۱۹۰) العسكري كما في المقاصد: ۲۸۷، المجازات: ۲۰۹، الدارمي: ۱۳۷۸، الألباني قد حكم عليه بالوضع.

<sup>(</sup>٢٩١) الكشف: ٢/٦٥، رواه النجار عن أنس بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٩٢) المحديث بتمامه في الكنز: ١٠/٧٧، وقال السيوطي: أخرجه ابن عدي، عن عنى على، وفي الكشف: ٢٥/٦، وقال العجلوني: رواه ابن عدي، عن علي، وهو صحيح كما قال المناوي. وأما: «العلماء ورثة الأنبياء» فهو حسن الإسناد. مختصر المقاصد: ١٩٦، وقد رواه أحمد: ١٩٦٥، والترمذي: ٥/١٤ وغيرهما.

<sup>(</sup>٦٩٣) الحاكم: ٣٢٦/٤-٣٢٦/، وقال: إنه صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، الترغيب: ٦٩/٦.

<sup>(</sup> ۱۹۶ ) المرمذي: ٥/٨/١، الذارمي: ١٩٨/٢) المحاكم: ١٨٨١، وإسناده =

يبلغ آخره، ويضرب في آخره حتى يبلغ أوله، كلما حل ارتحل».

قاله ﷺ لرجل سأله عن فواضل الأعمال.

790 - «عليك بالخيل اتخذها في بلادك، فإنها عز للحلول، وحرز في الشدائد، والخير معقود في نواصيها، والشر مسدود في هواديها، وإلا فالغنم، فمنها معاشنا، وصوفها رياشنا، ودفؤها كناسنا».

قاله ﷺ لعبدة بن مسهر.

797 - «عليكم بالبغيض النافع: التلبينة فوالذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسخ عن وجهه بالماء».

٦٩٧ - (عليكم بالجماعة. فإنما يأكل الذئب القاصية).

<sup>=</sup> **ح**سن

<sup>(</sup>٦٩٥) الرامهرمزي: ٢٣٧-٢٣٧. أسد الغابة. الإصابة في ترجمة عمدة ابن مسهر، وله شاهد بلفظ: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» في الصحيحين وغيرهما، انظر البخاري في المناقب: باب ٢٨، ومسلم في الزكاة: رقم ٢٥، وأبو داود في الجهاد: باب ٤١.

<sup>(</sup>٦٩٦) المحاكم: ٤/٥٠١، صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، الفائق: ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٦٩٧) أبو داود: ١٢٩/١، الإحسان: ٤٩٢/٣، الحاكم: ٢١١/١. وإسناده حسن.

٦٩٨ - «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل» .

٦٩٩ - «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن».

٠٠٠ «علي يعسوب المؤمنين - أي سيدهم - والمال يعسوب المنافقين».

٧٠١ - «عم الرجل صنو أبيه».

٧٠٢ ـ «عُمَّار مساجد الله هم أهل الله عز وجل».

٧٠٣ ـ «العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء».

(٦٩٨) البيهقي: ٧٥٦/٥، الجامع: ٦٢/٢، وفيه: أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، ورمز له السيوطي بعلامة الصحيح.

(۲۹۹) ابن ماجه: ۱۱٤۲/۲، الحاكم: ۲۰۰/۶، وقال: لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(٧٠٠) الرامهرمزي: ١٠٤-١٠٥، المجمع: ٨/٩، ١٠٢/٩، وقال السخاوي في المقاصد ٩٤: لا أصل له، اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ٣٢٤/١، والحديث موضوع.

(٧٠١) مسلم: ٦٧٧/٢، أبو داود: ٢/٦٧٦، الترمذي: ٥٦/٥٠.

(۷۰۲) الكنز: ۷۰۷/۷، وقد صححت أحاديث كثيرة تحث على تعمير المساجد، انظر: صحيح مسلم: حديث رقم ۲۷٤، ۹۲۹، ۷۱۲.

(٧٠٣) الدارمي: ١٨٤/١، أحمد: ١١١١، الدارقطني: ١/٠١٠، وهوحسن لغيره.

## (الغيسن)

٤٠٧ ـ «الغدو بركة».

٥٠٧ ـ «غراس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله».

٧٠٦ عرس النبي على عوداً. وروي: غرز عوداً بين يديه، وآخر إلى جانبه، وآخر بعده. وقال: «أتدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا الإنسان، وهذا الأجل يتعاطى الأمل فيختلجه الأجل دون الأمل».

٧٠٧ ـ «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل». وروي: «كما يفسد الخل العسل».

(٧٠٤) الترغيب: ٧/٤، الكشف: ١/٠٨، وفيه: أخرجه الطبراني وابن عدي عن عائشة رضي الله عنها، ويشهد له حديث: «اللهم بارك لأمتي في بكورها» وهو حديث حسن، سنن الترمذي: ٥١٧/٥.

(٧٠٥) أحمد: ٥/٨١، الإحسان: ٢/١٦٠، في إسناده ضعف يسير، الترمذي: ٥/٠١٥. حديث حسن بنحوه.

(٧٠٦) الرامهرمزي: ١٧٣، أحمد: ١٨/٣، المجمع: ٢٥٥/١٠، وفيه: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي، وهو ثقة.

(٧٠٧) المشكاة: ٢/٦٣٧، المقاصد: ٢٩٦. وفيه: أخرجه الطبراني في الكبير =

٧٠٨ ـ «الغنى غنى النفس» .
 ودوي: «غنى القلب» .

٧٠٩ ـ «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل». ٧١٠ ـ «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره».

= والبيهقي في الشعب وسنده ضعيف. ومن شواهده ماللترمذي عن أبي سعيد رفعه بسند ضعيف أيضاً. . كما ضعفه صاحب مختصر المقاصد: ١٤٥، والضعف بين على متنه أيضاً.

(۷۰۸) ۱۱۸/۸ مسلم: ۷۲۲/۷، المجتنى: ۲۵.

(۷۰۹) أبو داود: ۲/۳۷۱، البيهقي: ۲۲۳/۱۰، المشكاة: ۲/۲۷، ضعيف الجامع: رقم ۳۹٤، وقال صاحب مختصر المقاصد ۱٤٥: لا يصح. (۷۱۰) مسلم في البر: رقم ۷۰، الترمذي: ۲۲۹/۶، أحمد: ۳۸٤/۲.

### (الفاء)

٧١١ ـ «الفاجر خب لئيم».

من حديث: «المؤمن غير كريم والفاجر...».

٧١٢ ـ «الفار من الطاعون كالفارّ من الزحف».

٧١٣ ـ «الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر».

٧١٤ ـ . . . . الفتن كأنها الظل» .

٥٧٧ ـ «الفخذ عورة».

٧١٦ ـ «فر من المجذوم فرارك من الأسد».

<sup>(</sup>٧١١) انظر: «المؤمن غير كريم».

<sup>(</sup>۷۱۷) أحمد: ۸۲/٦، ۲۰۵، ابن راهویه: ۴۳۹۹، ۳۴۶، ۳۰۳، الترغیب: ۱۲۹۱، ۱۶۹، المشكاة: ۳/۲۰، وإسناده ضعیف.

<sup>(</sup>٧١٣) البخاري في المدينة: باب ٨، مسلم في الفتن: رقم ٩، أحمد: ٢٠٠/٥.

<sup>(</sup>٧١٤) الحاكم: ١/٣٤، أحمد: ٣٧٧٧، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧١٥) الدارمي: ٢٨١/٢، البخاري في الصلاة: باب ١٢، الترمذي في الأدب: باب ٤٠.

<sup>(</sup>٧١٦) البخاري: ١٦٤/٧، أحمد: ٢/٣٤، التأويل: ١٠٢.

- ٧١٧ ـ «فضل الدار القريبة من المسجد على البعيدة كفضل الغازي على القاعد».
- ٧١٨ ـ «فضل صلاة الرجل في بيته عليها حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع».
- ٧١٩ ـ «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ساثر الطعام».
  - ٧٢٠ ـ «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». وعند أكثرهم: «كفضل القمر على سائر الكواكب».
    - ٧٢١ ـ «فضل العلم خير من فضل العبادة».
- ٧٢٧ ـ «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمٰن على سائر خلقه».

<sup>(</sup>٧١٧) أحمد: ٥/٣٨٧، ٣٩٩. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧١٨) الترغيب: ٢٧٧/١، الجامع: ٧٤/٢-٧٥، وفيه: أخرجه الطبراني في الكبير. ورمز له السيوطي بعلامة الحسن.

<sup>(</sup>٧١٩) البخاري: ١٩٣/٤، مسلم: ١٨٨٧/٤.

<sup>(</sup>۷۲۰) أبو داود: ۲/۰۸، الترمذي: ۵/۶، ۵۰، ابن ماجه: ۱/۸۱، وإسناده حسن لغیره.

<sup>(</sup>٧٢١) الترغيب: ٢٩/٤، المجمع: ١٢٠/١، وفيه زيادة: «وخير دينكم الورع»، صحيح الجامع الصغير: رقم ٤٠٩٠، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٧٢٧) الترمذي: ٥/١٨٤، الدارمي: ٢/١٧. قال الترمذي: حسن غريب.

«فضل حملة القرآن على الذي لم يحمله كفضل المخالق على المخلوق».

٧٢٣ - «الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي إلى أسفله».

وروي: «من أعلى الجبل إلى أسفله».

٧٢٤ ـ «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، ويتبعوا السلطان. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم».

۷۲۰ ـ «الفقیه الواحد أشد على إبلیس من ألف عابد». وروى: «أشد على الشيطان...».

٧٢٦ ـ «فواق ناقة».

من قوله ﷺ: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة...». وقوله: «من تاب قبل موته فواق ناقة...».

<sup>(</sup>٧٢٣) الترمـذي: ٤٢/٣-٥٧٧، أحمد: ٤٢/٣، الإحسان: ١٨/٤، الاحسان: ١٨/٤، الحاكم: ٤٢/٣. قال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٧٢٤) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٠٠، وهو ضعيف السند. وانظر الكنز: ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>٧٢٥) الترمذي: ٥/٨٤، ابن ماجه: ٨١/١، الدارقطني: ٧٠٩/٣، وهو ضعيف الإسناد، انظر المقاصد: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧٢٦) الإحسان: ٧/٥، الحاكم: ٦٨/٢، الترمذي: ١٨١/٤. وقال الترمذي: حديث حسن.

٧٢٧ ـ «في أمتي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط».

۷۲۸ ـ «في كل ذات كبد حرى أجر».

٧٢٩ ـ «... فيهما فجاهد».

قاله ﷺ لرجل ألح في أن يشترك في الجهاد وله أبوان ليس لهما غيره.

(۷۲۷) مسلم: ۲۱٤۳/٤، أحمد: ٤/٨٨٧.

<sup>(</sup>٧٢٨) البخاري في المساقاة: باب ٩، مسلم في السلام: رقم ١٥٣، الإحسان: مسلم في السلام.

<sup>(</sup>٧٢٩) البخاري في الجهاد: باب ١٣٨، مسلم في البر: رقم ٥، أبو داود في الجهاد: باب ٣١.

## (القاف)

٧٣٠ ـ «قاربوا وسددوا واعلموا أن أحداً لن ينجيه عمله». وروي: «سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدو والروح، وشيء من الدلجة».

٧٣١ ـ «القبر أول منازل الآخرة».

٧٣٧ ـ «القبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار» .

٧٣٧ ـ «القبور تذكركم الأخرة».

من قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. . . ».

<sup>(</sup>٧٣٠) البخاري في الإيمان: ٢٩، مسلم في المنافقين: رقم ٧١، ٧٦، ٧٧، البخاري: ٥/٧٤، أبو داود: ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٧٣١) الترمذي في الزهد: باب ٥، وابن ماجه في الزهد: باب ٣٢، وإسناده صحيح، مختصر المقاصد: ١٥١.

<sup>(</sup>٧٣٢) الترمذي في كتاب القيامة: باب ٢٦، الترغيب: ٧٢/٦، المقاصد: ٣٠٣) الكشف: ٢/٩٠. وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٣٣) صحيح مسلم بنحوه في الجنائز: رقم ٩٧٦، أبو داود: ٣/٥٥٧، الترمذي في الجنائز: باب ٧.

٧٣٤ ـ «القرآن كجراب ملآئة مسكاً، ثم ربطت على فيه، فإن فتحته فاح لك ريحه. وإن تركته كان مسكاً مرفوعاً.
 فكذلك مثل القرآن، إن قرأته أو كان في صدرك».

٧٣٥ ـ «القر بؤس والحر أذى».

٧٣٦ ـ «القرف التلف».

وروى: «إن من القرف التلف».

٧٣٧ - «قريش سادة العرب، وقيس فرسانها، وتميم رحاها».

٧٣٨ ـ «قسم الله بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم».

٧٣٩ ـ «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة».

٠٤٠ ـ «قل الحق، وإن كان مراً».

<sup>(</sup>٧٣٤) الترمذي: ٥/١٥٧-١٥٨ بنحوه، ابن ماجه: ١٨٨١، ابن خزيمة: ٣/٥، الإحسان: ٣/٨٠، ٢٣١/٤. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۷۳۰) المقاصد: ۳۰۲، الكشف: ۹۳/۲، وإسناده ضعيف، مختصر المقاصد: ۱۵۳.

<sup>(</sup>٧٣٦) أبو داود: ٣٤٥/٢، أحمد: ٣/٥١٨. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٣٧) الرامهرمزي: ٧٣٠. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٣٨) أحمد: ٢٨٧/١، الترغيب: ٢٢/٤. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۷۳۹) الشهاب: ۱۳، اللباب: ۳۰، الترمذي: ۳۱۳/۳، المقاصد: ۳۰۳. وإسناده صحيح، مختصر المقاصد: ۱۵۳.

<sup>(</sup>٧٤٠) الكشف: ٢/ ١٠٠، الترمذي في المناقب: باب ١٧، أحمد: ٥/ ١٥٩، =

وروي: «ولو على نفسك».

٧٤١ ـ «قلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياناً».

٧٤٧ ـ «قلب ابن آدم مثل العصفور، يتقلب في اليوم سبع مرات».

٧٤٣ - «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال».

وروي: «لا يزال قلب الشيخ الكبير شاباً في حب اثنتن: حب الدنيا، وطول الأمل».

وروي: «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال، وطول العمر».

وروي: «يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر».

٧٤٤ ـ «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب

<sup>=</sup> وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧٤١) الشهاب: ٤٢، أحمد: ٤/٦، الحاكم: ٢/٩٧، المجمع: ٢١١/٧. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧٤٧) الحاكم: ٣٠٧/٤، ٣٠٩، ٣٠٩. وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الذهبي: فيه انقطاع.

<sup>(</sup>٧٤٣) البخارى: ١١١/٨، مسلم: ٧/٤٢، التمثيل: ٧٤.

<sup>(</sup>٧٤٤) أحمد: ١٧/٣، الفائق: ٢/٥٠٥، النهاية: ٢٥٦/٢٠، المجمع: =

أغلف مربوط على غلاف، وقلب منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق مثل القرحة يمدح القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه.

٥٤٧ ـ «القلوب أوعية بعضها أوعى من بعض».

٧٤٦ ـ «قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمٰن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء».

٧٤٧ ـ «قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسي». قاله ﷺ في أثمة يأتون بعده لا يهتدون بهداه.

الكنز: ۱۱۸/۱، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٤٥) المجازات: ٣٩٠، الترغيب: ٣٩٤/٣، أحمد: ١٧٧/، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٧٤٦) الترمذي: ٤٤٨/٤، ٥٣٨، الإحسان: ٢٦٢/٢، ٢٦٠، الحاكم: ١/٥٢٥، وقال الترمذي: حسن.

<sup>(</sup>٧٤٧) مسلم في كتاب الإمارة: رقم ٥٧، البيهقي: ١٥٧/٨.

٧٤٨ ـ «القناعة مال لا ينفد، وكنز لا يفني».

٧٤٩ - «القوت لمن يموت كثير».

· ٧٥ ـ «قيد الإيمان الفتك».

وروي: «الإيمان قيد الفتك».

(٧٤٨) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٠٨، الشهاب: ٣، مختصر المقاصد: ١٠٣، الكشف: ١٠٢/٢. وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٧٤٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٥٠، الكنز: ٣٠/٣، الكشف: المقاصد: ١٠٣/، الكشف: وإسناده ضعيف ١٠٣/، وإنظره في وارض من الدنيا بالقوت، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٧٥٠) أبو داود: ٧٧/٢، أحمد: ١٦٦/١، الحاكم: ١٣٥٧/٤. وإسناده حسن.

(الكساف)

ه٧ - «كاد الفقر أن يكون كفراً».

۲ م۷ ـ «کأن عینیه کوکبان دریان».

قاله ﷺ في صاحب الصور.

٧٥٣ ـ «كأن ما ترمونهم به نضح النبل».

قاله على فيما كانوا يهجون به أعداءهم من قصائد.

٤٥٧ ـ «كأن وجوههم المجانّ المطرقة».

من قوله على: «من أشراط الساعة أن تقاتلوا أقواماً صغار الأعين ذلق الأنوف كأن . . . » .

<sup>(</sup>٧٥١) المشكاة: ٣٢٤/٢، المجمع: ٧٨/٨، المقاصد: ٣١١. وإسناده ضعيف، مختصر المقاصد: ١٥٥.

<sup>(</sup>٧٥٢) الحاكم: ٤/٥٥٩، صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٧٥٣) النسائي: ٥/١٦، أحمد: ٢/٧٨، الإحسان: ٦/٥٨، ٢٢٣، (٧٥٣) النسائي. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤٥٤) البخاري: ١/١٥-٢٥، ٢٣٨، مسلم: ٢٢٣٣/٤.

- ٧٥٥ ـ «الكبر من بطر الحق، وغمص الناس». وروي: «الكبر من سفه الحق، وغمط الناس».
- ٧٥٦ ـ «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق، وأنت له به كاذب».
- ٧٥٧ ـ «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض». من حديث: «تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتى. ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض».
- ٧٥٨ «كتب على ابن آدم حظه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة».

وروي: «لكل نفس حظها من الزني».

<sup>(</sup>٥٥٧) أحمد: ١/٥٥٨، الترمذي: ٣٦١/٤، الإحسان: ٣٣٣/٧، الحاكم: ١٨٢/٤. وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧٥٦) أبو داود: ٢/٥٩٠، أحمد: ١٨٣/٤، البيهقي: ١٩٩/١٠. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٥٨) البخاري في الاستئذان: ١٢، مسلم في القدر: رقم ٢٠، أحمد: ٢٧٦/٢.

٧٥٩ ـ «كثرة الضحك تميت القلب».

من حديث: «إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب».

## ٧٦٠ ـ «كخائض الماء برجليه» .

من قوله على حديث الطواف: «من طاف بالبيت سبعاً، ولم يتكلم إلا بسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات، ورفع عشر درجات. ومن تكلم خاض في الرحمة. . . ».

٧٦١ - «الكذب يسود الوجه».

٧٦٧ - «كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه».

٧٦٣ ـ «كسر عظم الميت ككسره حياً».

<sup>(</sup>٧٥٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣١٣، الشهاب: ٤، اللباب: ٢٠، ٢١، ١١١، الترمذي: ٣١٠، ١١١، ابن ماجه: ٣٠، ١٤١٠، أحمد: ٢/ ٣١٠، الترمذي: ٤/٥٥. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧٦٠) المشكاة: ٧٦/٧، ابن ماجه: ٧/٥٨٥، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٦١) الإحسان: ٤٠٨/٧، المجمع: ٩١/٨. وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٧٦٢) أحمد: ٣٦٥/٢، الإحسان: ١٨٨١، الحاكم: ١٦٣/١، ٢٦٣/١. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٦٣) أبو داود: ١٩٠/٢، ابن ماجه: ١٩٠/١، الإحسان: ١١٢/٥. وإسناده حسن. مختصر المقاصد: ١٥٦.

#### ٧٦٤ ـ « . . . كعتق نسمة » .

من قوله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فهو كعتق نسمة».

## ٥٦٧ ـ «كالغنم بين الحوضين».

من قوله ﷺ: «إني لا أخشى على قريش إلا أنفسها». قال: وما هو؟ قال: «أشحة سحرة. إن طال بك عمر رأيتهم يفتنون الناس حتى يرس الناس بينهم كالغنم بين الحوضين مرة إلى هذا، ومرة إلى هذا».

٧٦٦ ـ «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة».

٧٦٧ ـ «كفي بالدهر واعظاً، وبالموت مفرقاً».

٧٦٨ ـ «كفي بالسيف شاهداً».

٧٦٩ ـ «كفي بك إثماً أن لا تزال مخاصماً».

<sup>(</sup>٧٦٤) الحاكم: ١/١، ٥، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: الحسن ضعفه الأزدي.

<sup>(</sup>٧٦٥) المجمع: ٥/٢٤٨، وفيه: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧٦٦) النسائي: ٨١/٤، الترغيب: ١٤٨/٣. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٧٦٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣١٨، الشهاب: ٤٤، اللباب: ٢٧٠، الأخبار: ١٥٧. وإسناده ضعيف، مختصر المقاصد: ١٥٧.

<sup>(</sup>٧٦٨) أبو داود: ٢/٥٦/، أبن ماجه: ٧٦٨/٨-٨٦٩. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٧٦٩) الترمذي: ٣٥٩/٤، الترغيب: ١١٠/١. وإسناده حسن.

٧٧٠ «كفى بالمرء إثماً أن يشار إليه بالأصابع، إلا من رحم الله».

٧٧١ ـ «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» .

٧٧٢ ـ «كفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع».

٧٧٣ ـ «كفى بالمرء من الشح أن يقول: آخذ حقي كله، لا أدع منه شيئاً».

٧٧٤ ـ «كف لسانك إلا من خير».

٧٧٥ ـ «كل ما أصميت، ودع ما أنيت».

وروي: «كل ما ردت عليك قوسك».

(٧٧٠) الكشف: ١١٣/٢، ١١٤، والأخير: «من الشر»، بدلًا من: «اثما» والباقي مثله. وعزاه إلى البيهقي وقال: في إسناده ضعف.

(۷۷۱) أبو داود: ۳۹۳/۱، الإحسان: ۲،۰۰۶، ٤٠١، الحاكم: ١٥/١، ١٥١١) أبو داود: ٥٠٠/١، الإحسان: ٥٠٠/١، الحاكم: ٤/٠٠٥،

(۷۷۲) مسلم: ١/١١، أبو داود: ٢/٤٩٥، الحاكم: ١١٢/١.

(٧٧٣) الحاكم: ٢١/٢، هٰذا إسناد صحيح ووافقه الذهبي.

(٧٧٤) أحمد: ٢٩٩/٤، الترمذي: ٥/٢٠، أبو داود في الفتن: باب ٢، وإسناده حسن.

(۷۷۰) البيه قي: ۲٤١/۹، غريب ابن سلام: ٢١٦/٤-٢١٦، الفائق: ٣١٥/٢ وفيه: رواه الطبراني عن أبن عباس وهو حديث حسن.

٧٧٦ ـ «كلام ابن آدم عليه، لا له، إلا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وذكر الله».

٧٧٧ ـ «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع».

۷۷۸ ـ «کل امریء حسیب نفسه».

٧٧٩ ـ «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، وشرد على الله شراد البعير». قالوا: ومن يأبى يا رسول الله، قال: «من أطاعنى دخل الجنة، ومن عصانى فقد أبى».

۷۸۰ ـ «كل بدعة ضلالة».

٧٨١ - «كل خطبة ليس فيها تشهد، فهي كاليد الجذماء».

(۷۷٦) الشهاب: ١٠، اللباب: ٥٧، ابن ماجه: ١٣١٥/٢، الترمذي: ٤٠٨/٤، وقال: حسن غريب.

(٧٧٧) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ١٥٢/٣، ابن ماجه: ١٠١١، ١٠٢٥) العسكري أي الأمثال كما في الكنز: ١١٣/١، وإسناده حسن.

(۷۷۸) الشهاب: ۷، اللباب: ۳۹، أحمد: ۲/۰۰۵، المقاصد: ۳۲۲، وإسناده ضعيف.

(۷۷۹) المجازات: ٤٢٥، البخاري: ١١٤/٩، أحمد: ٣٦١/٢، الحاكم: ٥٠/١).

(٧٨٠) مسلم في الجمعة: رقم ٤٣، أبو داود في السنة: باب ٥، النسائي في العيدين: باب ٢٢.

(٧٨١) الترمـذي: ٣٠٢/٣، وقال: حسن صحيح غريب، أحمد: ٣٠٢/٠، الإحسان: ٤٠٩/٤.

٧٨٧ ـ «كل ذي نعمة محسود» .

٧٨٣ ـ «كل شيء ينقص، إلا الشر فإنه يزاد فيه».

۷۸۶ ـ «كل صانع وصنعته».

من قوله ﷺ: «إن الله خالق كل صانع وصنعته».

٧٨٥ ـ «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج». وروي: «من صلى بغير فاتحة الكتاب فهي خداج».

٧٨٦ ـ «كل الصيد في جوف الفرا».

عن نصر بن عاصم الليثي أن رسول الله ﷺ أذن لقريش وأخر أبا سفيان. ثم أذن له. فقال أبو سفيان: ما كدت أن تأذن لي حتى كدت أن تأذن لحجارة الجلهمتين قبلي. فقال: «ما أنت وذاك يا

<sup>(</sup>٧٨٧) انظر: «استعينوا على نجاح حواثجكم بالكتمان».

<sup>(</sup>۷۸۳) أحمد: ۴/۱۶، المجمع: ۷/۲۰، المقاصد: ۳۲۳، الكشف: ۲۲۰/۷ وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٧٨٤) الحاكم: ٣٢-٣١/١، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرَّجاه، ووافقه الذهبي، المجمع: ١٩٧/٧، وفيه: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير أحمد بن عبد الله أبو الحسين الكردي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧٨٥) مسلم: ١/٢٩٧، أبو داود: ١٨٨٨، ابن ماجه: ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٧٨٦) الرامهرمزي: ١٩١-١٩١، العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٢٣) الكثف: ٢٢/١٦١١، التمثيل: ٢٢، وفي المقاصد والكشف إسناده جيد ولكنه مرسل.

أبا سفيان، إنما أنت كما قال الأول: كل الصيد...».

٧٨٧ ـ «كل عين زانية».

۷۸۸ ـ «کل فحل یمذي» .

۷۸۹ ـ «كل ما هو آت قريب».

٧٩٠ ـ «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

٧٩١ ـ «كل مسكر خمر».

۷۹۲ ـ «كل معروف صدقة».

وروي في بعضها: «المعروف كله صدقة».

(٧٨٧) اللباب: ٣٦، الترمذي: ٥/١٠٦، أحمد: ٣٩٤/٤. قال الترمذي: حسن صحيح.

(٧٨٨) أبو داود: ١/٨٤، أحمد: ١/٥٤١، ٣٤٢/٤، وإسناده حسن.

(۷۸۹) الشهاب: ۷، اللباب: ۳۹، البيهقي: ۲۱۰/۳، الكشف: ۱۱٤/۳. ورواه ابن ماجمه: ۱۱۸/۱ ضمن حديث طويل بلفظ: «ألا إن ما هو آت قريب»، وإسناده ضعيف.

(۷۹۰) أبو داود: ۲/۱،۳۱، الدارمي: ۱/۵۱، ۲۹، أحمد: ۱۲۲/۱، ۱۲۷، ابن ماجه: ۱/۸۱، والحديث بدون الجملة الأخيرة إسناده حسن.

(٧٩١) مسلم في الأشربة: رقم ٧٣، الإحسان: ٣٠٣/٧، أحمد: ١٦/٢.

(٧٩٢) البخاري: ١٣/٨، مسلم: ٢٩٧/٢، أبو داود: ٢/٨٤٥.

۷۹۳ ـ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونها».

٧٩٤ ـ «كل ميسر لما خلق له».

٥ ٧٩ ـ «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

٧٩٦ ـ «كلكم لآدم، وآدم من تراب».

وروي: «الناس كلهم لأدم. . . ».

۷۹۷ ـ «الكلمة الطيبة صدقة».

٧٩٨ ـ «كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر».

وروي: «رب صائم...».

<sup>(</sup>٧٩٣) البخاري: ١١٨/٢، مسلم: ٢٠٤٠٤-٢٠٤٨، أبو داود: ٢/٣١٥.

<sup>(</sup>٧٩٤) البخاري: ٢/٠٢٠، مسلم: ٢٠٣٩/٤، أبو داود: ٢/٥٢٥-٥٣٠.

<sup>(</sup>٧٩٥) البخاري: ٢/٢، ٢٠٠، مسلم: ١٤٥٩/٣، مالك: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٧٩٦) الترملذي: ٥/٤٣٥، أحمد: ٣٦١/٢، ٢٥٥، البيهقي: ٢٣٢/١٠، ٢٣٢) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٧٩٧) البخاري: ٤/٤٤-٤٣، مسلم: ٢/٩٩، الإحسان: ١٩٩١.

<sup>(</sup>۷۹۸) ابن ماجه: ۱/۳۹، السدارمي: ۳۰۱/۲، ابن خزيمة: ۲٤٢/۳، ابن خزيمة: ۲٤٢/۳، الإحسان: ۳۵۸/۵، وإسناده حسن.

٧٩٩ ـ «كم من نعمة لله في عرق ساكن».

۸۰۰ «کما تزرع تحصد».

۸۰۱ ـ «كما تكونوا يولى عليكم».

۸۰۲ ـ «كما لا يجتنى من القثاد إلا الشوك، لا يجتنى من قربهم إلا الشر».

من قوله على الدين يقولون: «إن أناساً من أمتي يتفقهون في الدين يقولون: نأتي الأمراء، فنصيب من دنياهم، ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك. فكما لا يجتني...».

 $^{\circ}$  . «كما ولدته أمه»، «كيوم ولدته أمه»، «كهيئته يوم ولدته أمه».

تكرر في أحاديث كثيرة مختلفة أريد بـ خروج المذنب من ذنوبه.

<sup>(</sup>٧٩٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٢٦، الكشف: ١٢٨/٢. وإسناده ضعيف، مختصر المقاصد: ١٦٠.

<sup>(</sup>۸۰۰) المجمع: ٤/٢٧٤، ٢٧٤/١، وفيه: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٨٠١) الشهاب: ١٩، اللباب: ٩٨، وضعفه الألباني: رقم ٣٢٠.

<sup>(</sup>۸۰۲) ابن ماجه: ۱/۹۳، ۹۴، ۱/۹۳، ۲٤٤/۶، المشكاة: ۸۲/۱ ابن ماجه: ۸۷/۱ و إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٨٠٣) البخاري: ٣/٤١، مسلم: ٩٨٣/٢، الحميدي: ٢٠٠/٢.

## ٨٠٤ ـ «كما يساق الجمل الكسير» .

من قوله ﷺ: «... نار تسوق الناس من مشارق الأرض إلى مغاربها كما...».

٥ - ٨ - « . . . كما ينقص المخيط من البحر إذا أدخل فيه » .

٨٠٦ ـ «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وعد نفسك من أهل القبور».

۸۰۷ ـ «كن كخير ابن آدم» .

۸۰۸ ـ «كن لليتيم كلأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع تحصد».

# ۸۰۹ ـ «كنت لك كأبي زرع لأم زرع».

عن عائشة ، قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف

<sup>(</sup>٨٠٤) الحاكم: ٤٥٨/٤، صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥٠٥) مسلم في البر: رقم ٥٥، أحمد: ٥/١٦٠، المشكاة: ٧١٤/١.

<sup>(</sup>٨٠٦) البخاري: ١٧٠/٧ (بدون الجملة الأخيرة)، الترمذي: ١٧٠/٥، الإحسان: ٢٥/٢، ابن ماجه: ١٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>۸۰۷) أبو داود: ۲/۱۵/۲، ۲۷۲ـ۷۷۷، أحمد: ۱/۱۸۰، ۲/۱۰۰، ۱۰۰/۵، الإحسان: ۷/٤۷۷. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۸۰۸) انظر: «كما تزرع تحصد».

<sup>(</sup>۸۰۹) البخاري: ۷/۲۳۳۷، مسلم: ۱۹۰۱ـ۱۹۰۱.

أوقية ، فقال النبي ﷺ: «اسكتي يا عائشة ، فأنى لك كأبي زرع لأم زرع» ، ثم أنشأ يحدثنا أن إحدى عشرة امرأة اجتمعن ، فتعاقدن وتعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاً ، وذكر الحديث. وزاد فيه: قالت عائشة: يا رسول الله ، بل أنت خير من أبي زرع .

۸۱۰ «كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه. ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة. أما والله لله أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته».

۸۱۱ ـ «كيف وقد قيل» .

٨١٢ ـ «الكيِّسِ من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأماني».

<sup>(</sup>۸۱۰) البخاري: ۸۳/۸، ۸۶، مسلم: ۲۱۰۲/۶.

<sup>(</sup>٨١١) البخاري: ٣٣/١، النسائي: ٦/٠١، الدارمي: ١٥٨/١٥٧/٢.

<sup>(</sup>۸۱۲) الترمذي: ۲۳۸/٤، ابن ماجه: ۱٤٢٣/٢، الحاكم: ٥٧/١. قال الترمذي: حديث حسن.

# (السلام)

٨١٣ - «لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين».

٨١٤ ـ «لا إيمان لمن لا أمان له» .

٥١٥ ـ «لا تأخذه في الله لومة لائم».

وروي: «لا يخشى . . . » .

٨١٦ «لا تنبسط يديك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفاً».

(٨١٣) المجمع: ٢٢١/٧، وفيه: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، أحمد: ٢٢١/٦، ابن ماجه في الفتن: باب ٩، وأبو داود في الفتن: ١.

(٨١٤) أحمد: ١٣٥/٣، الإحسان: ١/٢٧٩، البيهقي: ٢٨٨/٦، ٢٣١/٩، وفي إسناده ضعف.

(٨١٥) البخاري في الأحكام: باب ٤٣، مسلم في الإمارة: رقم ٤١، النسائي في البيوع: باب ٤٤.

(٨١٦) الترغيب: ١٦٧/٥، المجمع: ١٠/٠٠، وفيه: رواه الطبراني وإسناده حسن. ٨١٧ - «لا تبع ما ليس عندك».

٨١٨ ـ «لا تتبع النظرة النظرة».

وزاد بعضهم: «فإن لك الأولى، وليس لك الآخرة».

٨١٩ ـ (لا تتخذوا بيوتكم قبوراً).

۸۲۰ ـ (لا تتخذوها كراسي).

في الدواب.

٨٢١ ـ «لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء، أو لتماري به السفهاء، أو تراثى على المجالس».

٨٢٢ ـ «لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا».

(٨١٧) الترمذي : ٣/٣٤، أبو داود في البيوع : ٣/٧٦، والنسائي في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، وإسناده صحيح.

(٨١٨) أبو داود: ٢٩٦/١، الترمذي: ١٠١/٥، الإحسان: ٣٦١/٧، الحاكم: ١٩٤/٢، وإسناده حسن.

(٨١٩) مسلم: ١/٥٣٨-٣٩٥، أبو داود: ١/٢٣٩، ٤٧١، الترمذي: ٣١٣/٢.

(٨٢٠) الدارمي: ٢/٦٨٢، الإحسان: ٧/٤٧٧، الحاكم: ١/٤٤٤، ٢/٠٠، المحاكم: المحاكم: ١٠٠/٢

(٨٢١) الدارمي: ١/٥٠١-١٠٦، أحمد: ١/١٩٠، وإسناده حسن.

(۸۲۲) أحسد: ٣٥٣/٤، البيهتي: ٢١٦/١، الدارمي: ٢١٦/٢. وإسناده حسن لغيره ٨٢٣ ـ «لا تجتمع أمتي على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم».

۸۲٤ ـ «لا تجعلوني كقدح الراكب».

٥٢٥ ـ «لا تجمعن جوعاً وكذباً».

٨٢٦ ـ «لا تجني نفس على أخرى».

٨٢٧ ـ «لا تحصي فيحصى عليك، ولا تُوكي فيوكى عليك».

۸۲۸ ـ «لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة».

٨٢٩ ـ «لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».

<sup>(</sup>۸۲۳) ابن ماجه: ۱۳۰۳/۲، الحاكم: ۱/۱۱، المشكاة: ٦١/١، وأسانيده ضعيفة يرتقى بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره.

<sup>(</sup>۸۲٤) الشهاب: ۳۲، اللباب: ۱۹۳، التمثيل: ۲۳، المجمع: ۱۰/۱۰۰، رواه البزار وفيه موسى بن عميرة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۸۲۵) ابن ماجه: ۱۰۹۷/۲، أحمد: ۲/۲۰۱، ۲۵۳، ۵۵۸، الفتح: (۸۲۵) ابن ماجه: ۱۰۹۷/۲، المشكاة: ۲/۹۰۱، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨٢٦) النسائي: ٨/٧٤ـ٨٤، أحمد: ٤/٤٢ـ٥٠، الإحسان: ٧/٢٨٤، البيهقي: ٧٣/٤، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۸۲۷) البخاري: ۲/۱٤۰/۲، ۲۰۷/۳ مسلم: ۲/۱۳/۲ الحميدي: ۱/۲۵۱.

<sup>(</sup>۸۲۸) البخاري: ۱۲/۸-۱۳، مسلم: ۷۱٤/۲.

<sup>(</sup>٨٢٩) مسلم: ٢٠٢٦/٤، الترمذي: ٤/٢٧٤، أحمد: ٥/٣٣.

- ٨٣٠ «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق».
- ۸۳۱ ـ «لا تدع العصرين». قلت: يا رسول الله وما العصران؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها». وروي: «لا تشغل عن العصرين»، «حافظ على العصرين»، العصرين».
- ٨٣٢ ـ «لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أتتك من غير مسألة أعنت عليها».
- ٨٣٣ ـ «لا تسأل المرأة طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها... فإن لها ما قدر لها».
  - ٨٣٤ ـ «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا».

(٨٣٠) مسلم في الصلاة: رقم ١٢٢-١٢٣، أبو داود في الصلاة: باب ٩٣، ٩٥، الحميدي: ٢١٦/١.

<sup>(</sup>۸۳۱) أبو داود: ۱۰۱/۱، الإحسان: ۲۱۰/۳، ۲۱۱، الحاكم: ۲۰/۱، ۲۰۱، الحاكم: ۲۰/۱،

<sup>(</sup>۸۳۲) البخاري: ۱۰۹/۸ مسلم: ۱۲۷۳/۳ الترمذي: ۱۰۶/۶.

<sup>(</sup>۸۳۳) البخاري: ۲۱/۳، ۲۱۹، ۲۰۰، ۲۲۷، ۱۰۳۸، أبو داود: ۱/۳۰، ۱۰۳۸) النسائي: ۲/۹۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٨٣٤) البخاري: ١٣٤/٨، النسائي: ٤/٣، أحمد: ٢٥٢/٤، ٢/١٨٠، المحاري: ١٨٠/٦، ١٧٠٥.

وروي: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء».

م٨٣ - «لا تطرحوا الدرة في أفواه الكلاب». قال: «الفقه».

٨٣٦ ـ لا تظلموا ظالماً، ولا تكافئوا ظالماً فيبطل فضلكم عند ربكم».

٨٣٧ ـ «لا تظهر الشماتة لأخيك، فيعافيه الله ويبتليك».

٨٣٨ ـ «لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس».

وروي: «على أشرار الناس».

۸۳۹ ـ «لا تكن كأبي رغال».

(۸۳۵) الـرامهرمزي: ۱۹۰، الكنز: ۱٤٦/۱۰. إسناده ضعيف جداً، فيه يحيى بن غفية بن أبي العيزار، متّهم بالوضع، ميزان الاعتدال: ٣٩٧/٤.

<sup>(</sup>٨٣٦) العسكري في الأمثال عن ابن عباس كما في الكنز: ٣٨٩/٣، وفيه: أن عبسى بن مريم قام في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل. . . الحديث. ولم أقف على سنده.

<sup>(</sup>۸۳۷) الترمذي في القيامة: باب ٥٤، المشكاة: ٧/١٨٥، مختصر المقاصد: ٢١٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨٣٨) مسلم في الإمارة: رقم ١٧٦، ابن ماجه في الفتن: باب ٢٤، ويمعناه عند البخاري في الفتن: باب ٥.

<sup>(</sup>٨٣٩) الحاكم: ٣٩٨، ٣٩٨، قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي قائلًا: بل منقطع، عاصم لم يدرك قيساً.

٨٤٠ «لا تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب».

من قوله ﷺ: (إن الروح الأمين نفث في روعي أنه. . . ».

٨٤١ ـ «لا تنزع الرحمة إلا من شقي».

٨٤٢ ـ «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صمأتها».

وروي: «وسكاتها إذنها»، «ورضاها سكاتها».

٨٤٣ ـ «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته بالحق. ورجل أتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلمها».

(٨٤٠) ابن ماجه: ٧٢٥/٢، الحاكم: ٣/٢، الإحسان: ١٧٣/٥، وإسناده عند ابن ماجه فيه ضعف غير أنه يرتقي بمجموع الطرق إلى درجة الحسن لغيره.

<sup>(</sup>٨٤١) الترمذي: ٣٢٣/٤، أحمد: ٣٠١/٢، ٤٤٢، الإحسان: ١٠٤/١، ٥٠٤/١) الترمذي: حسن.

<sup>(</sup>۸٤۲) البخاري: ۲۳/۷، ۲۹/۹، ۲۷-۲۲، ۳۳، مسلم: ۱۰۳۷/۲، ابن ماجه: ۸٤۲) الدارمي: ۱۳۸/۲.

<sup>(</sup>٨٤٣) البخاري: ١٨/١، ١٣٤/٢، مسلم: ١٨٥٥، ٥٥٩، الترمذي: ٣٣٠/٤.

- ٨٤٤ «لا حليم إلا ذو أناة، ولا عليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة».
- ۸٤٥ «لا خير في صحبة من لا يرى لك من الخير مثل الذي ترى له».
  - ٨٤٦ «لا خير فيمن لا يألف، ولا يؤلف».

من حديث: «المؤمن مألف، ولا خير...».

وجاء له بعضهم من حديث: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، ولا خير...».

٨٤٧ - «لا خير فيمن لا يضيف».

<sup>(</sup>٨٤٤) العسكري في الأمثال كما في الجمهرة ٣١١-٣٠١، الترمذي: ٣٧٩/٤، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه، أحمد: ٣/٨، ٣٧٩/٤، الإحسان: ٢٧٨/١، الحاكم: ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٨٤٥) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٤٦٥، الشهاب: ٣١، اللباب: ١٥٨، الكشف: ٢/١٥١. وهو موضوع، انظر مختصر المقاصد: ٢١٥، أصل وتعليق.

<sup>(</sup>٨٤٦) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٤٤٠ الشهاب: ٥، اللباب: ٢٣٧/١، أحمد: ٢٠/١، المحاكم: ٢٣/١، البيهقي: ٢٣٧/١، المحمد: ٢٧٣/١، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٨٤٧) أحمد: ١٥٥/٤، المجمع: ١٧٥/٨. في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف عند التفرد.

- ٨٤٨ «لا رضاع إلا من فتق الأمعاء».
- ٨٤٩ «لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام».
- ٨٥٠ «لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار».
  - ٨٥١ الاضرر ولا ضراره.
  - ٨٥٢ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
  - ٨٥٣ «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك».

<sup>(</sup>٨٤٨) ابن ماجه ٦٢٦/١، ابن راهویه: ٢٢٣/٤، الترمذي بنحوه: ٤٥٨/٣) وقال: حسن صحیح.

<sup>(</sup>٨٤٩) أبو داود: ١٠٤/٢، البيهقي: ٣/٧٥، ٢٦١/٧، الدارقطني: ١٧٥/٤ هما حديثان ملفقان وكلاهما ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>۸۵۰) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٤٦٧، الشهاب: ٣٠، اللباب: ١٥١، مختصر المقاصد: ٢١٦، الكشف: ٣٦٤/٢، ضعفه السيوطي والزرقاني وغيرهما.

<sup>(</sup>٨٥١) ابن ماجه: ٧٨٤/١، أحمد: ٣١٣/١، البيهقي: ٦٩/٦، الدارقطني: ٧٥١) ابن ماجه: ٢٩/٦، المجمع: ١١٠/٤، الموطأ في الأقضية: ٣١. وهو ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٨٥٢) البخاري في الأحكام: ٤، وفي الأحاد: ١، ومسلم في الإمارة: ٣٤، ٥٤) البخاري في الإحسان: ٣٨/٧، ٣٩.

<sup>(</sup>۸۵۳) ابن ماجه: ۱/۲۰۰، الحاكم: ۲/۰۰۷، ٤١٩، البيهقي: ۳۱۸/۷، ۳۱۸، وإسناده حسن.

- ١٥٤ ـ «لا عدوى ولا صفر ولا هامة . . . » فقال أعرابي : يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها ؟ فقال : «فمن أعدى الأول».
- ٥٥٥ ـ «لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق».
  - ٨٥٦ ـ «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى».
  - ٨٥٧ «لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أكثر من العقل».
- ٨٥٨ ـ «لا قرب لرحم إذا قطعت، وإن كانت قريبة، ولا بعد لها إذا وصلت، وإن كانت بعيدة».

(٥٥٤) البخاري: ١٦٦/٧، أبو داود: ١/٢٤١، ابن ماجه: ١/٤٤٠.

<sup>(</sup>٥٥٥) اللباب: ١٤٨، ابن ماجه: ٢/١٤١٠، المشكاة: ٢/٧٢، المقاصد: ٧١، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۸۵٦) أحمد: ١١/٥، الفتح: ٢٢٨/١٩، الترغيب: ٢١٢/٥، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۸۵۷) اللباب: ۱۶۸، الكشف: ۲/۳۵۸، ابن ماجه: ۱٤۱۰/۲ بمعناه، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۸۵۸) الحاكم: ۱۹۱۸، ۱۹۱۶، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري.

- ۸٥٩ ـ «لا نذر في معصية».
  - ۸٦٠ ـ «لا وتران في ليلة».
- ٨٦١ «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا».
- ٨٦٢ ـ «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم».
  - ۸٦٣ ـ «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . وروى: «لا يؤمن عبد . . . » .
    - ٨٦٤ ـ «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». «لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه».
- (٨٥٩) مسلم في النذر: رقم ٨، أبو داود في الإيمان: باب ١٢، ١٩، الترمذي في النذور: باب ١.
- (۸۹۰) أبو داود: ۲/۲۳۱، الترمذي: ۲/۳۳۱، أحمد: ۲۸/۱، وإسناده حسن.
- (٨٦١) البخاري: ٢٨/٤، ٩٢، الترمذي: ٤٩/٤، النسائي: ٧/٠٣٠-١٣١، الدارمي: ٢/٢٩٧.
  - (٨٦٢) رواه البخاري في الفتن: باب ٦، والترمذي في الفتن: باب ٣٥.
- (٨٦٣) البخاري في الإيمان: باب ٧، مسلم في الإيمان: رقم ٧١، الترمذي في القيامة: باب ٥٩.
  - (٨٦٤) البخاري: ١٢/٨، مسلم: ١٨٨١، أحمد: ٢٨٨٨٠.

٨٦٥ ـ «لا يؤوي الضالة إلا ضال».

٨٦٦ ـ «لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل».

٨٦٧ - «لا يبسط أحدكم ذراعه انبساط الكلب».

۸٦٨ - «لا يُتم بعد احتلام».

٨٦٩ ـ «لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذٰلك يحزنه».

۸۷۰ ـ «لا يجتمع شع وإيمان في قلب عبد أبداً».

٨٧١ ـ «لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل مسلم أبداً».

(٨٦٥) مسلم في اللقطة: رقم ١٢، ابن ماجه: ٨٣٦/٢، أحمد: ٣٦٠/٤، ٣٦٢.

(٨٦٦) الترمذي: ٥٨/٢، أبو داود: ١/٥٢٥، أحمد: ٣٨١/٢. صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي.

(۸۹۷) البخاري: ۱/۱۳۵، ۱۹۷، مسلم: ۱/۵۵۷، ۳۵۳، أبو داود: ۱/۱۹۶۱.

(٨٦٨) انظر: «لا رضاع بعد فطام».

(٨٦٩) البخاري: ٨٠/٨، ابن ماجه: ١٧٤١/٢، الدارمي: ٢٨٢/٢.

(۸۷۰) الحاكم: ۷۲/۲، البيهقي: ۱۹۱/۹، النسائي: ۱۳/۹، أحمد: ۳۶۰، ۲۰۹/۷ وإسناده حسن لغيره.

(۸۷۱) الإحسان: ۱۷۹/۵، الحاكم: ۷۲/۲، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

- ۸۷۲ ـ «لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة».
- ۸۷۳ ـ «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه، ويعتقه».
- ٨٧٤ ـ «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم».
  - ٥٧٥ ـ «لا يجلس أحد بين رجلين، إلا بإذنهما».
    - ٨٧٦ ـ «لا يحتكر إلا خاطيء».
    - وروي: «من احتكر فهو خاطىء».
  - ۸۷۷ ـ «لا يحكم أحد بين اثنين، وهو غضبان».

(۸۷۲) الترمذي: ۱۹۰/٤، الدارمي: ۲۰۰/۲، الإحسان: ۲۹/۷. قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

(٨٧٣) مسلم في العتق: رقم ٢٥، أبو داود: ٢٨٨/، الإحسان: ١/ ٤٨٠، الترمذي في البر: باب ٨.

(٨٧٤) البخاري: ٧/٧٤، الإحسان: ٢٦/٧.

(٨٧٥) أبو داود: ٥/٥٧١، الترمذي: ٥٩/٥ بنحوه. وقال: حسن صحيح.

(٨٧٦) مسلم في المساقاة: رقم ١٣٠، أبو داود في البيوع: ٤٧، ابن ماجه في التجارات: ٦. . . .

(۸۷۷) مسلم في الأقضية: رقم ١٦، النسائي: ٨/٩٠٨، ٢١٧، الإحسان: ٧٧٧)

۸۷۸ ـ «لا يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، وتكسر خزانته، فينتثل طعامه؟ فإنهم تخرن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم».

۸۷۹ ـ «الايحلفن أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوأ مقعده من النار».

وروي: «ولو على قضيب من أراك».

٠ ٨٨ - «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان».

٨٨١ ـ لا يدخل الجنة قتات».

وروي: «منان، وعاق، ومدمن خمر».

٨٨٢ - «لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب من الغربان».

قاله ﷺ في المتخلعات، المتبرجات منهن خاصة.

<sup>(</sup>۸۷۸) البخاري: ١٦٥/٣، مسلم: ١٣٥٢/٣، أبو داود: ٣٨/٧.

<sup>(</sup>۸۷۹) مسلم: ۱۲۲/۱، أبو داود: ۱۹۸/۱، النسائي: ۲۱٦/۸.

<sup>(</sup>۸۸۰) الترمذي: ٤٦٥/٤، الإحسان: ٤١/٧، ٣٦٥، ٣٦٦، ٥١٢/٥، ٣٦٦، الحاكم: ١١٤/١. قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۸۸۱) البخاري: ۸/۱۸، أحمد: ۵/۲۸۰.

<sup>(</sup>۸۸۲) أحمد: ۱۹۷/۶، ۲۰۵، الحاكم: ۲۰۲، المجمع: ٤/٢٧٤، ٢٧٤، .

٨٨٣ ـ «لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع».

«ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم».

۸۸٤ ـ «لا يرحم الله من لا يرحم الناس».

٥٨٨ - «لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر».

٨٨٦ - «لا يزال الرجل راكباً ما انتعل».

٨٨٧ - «لا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاً».

۸۸۸ ـ «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن».

٨٨٩ - «لا يسقى أحدكم ماءه زرع غيره».

<sup>(</sup>۸۸۳) الترمذي: ۱۷۱/۶، ۱۷۱۶، وقال: حسن صحيح، النسائي: ١١/٦، أحمد: ٥٠٥/٢.

<sup>(</sup>٨٨٤) البخاري: ١٤١/٩، البيهقي: ٤١/٩.

<sup>(</sup>۸۸۵) الشهاب: ۲۹، اللباب: ۱۱۸، الترمذي: ٤٤٨/٤، أحمد: ٥/٢٧٧، وقال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٨٨٦) مسلم: ٣/١٦٦٠، أبو داود: ٢/٣٨٩، أحمد: ٣٣٧/٣، ٣٦٠.

<sup>(</sup>۸۸۷) الشهاب: ۲۰، ۳۱، اللباب: ۱۰، الترغيب: ۲۸/۳، المجمع: ۷۸۷، ۲۸/۸، الكشف: ۲۰/۳۷، الألباني: رقم ۸۹. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۸۸۸) البخاري: ۱۹۰۸-۱۹۹، أبو داود: ۲/۲۲، النسائي: ۵۷/۸.

<sup>(</sup>٨٨٩) أبو داود: ١٧٧١، أحمد: ١٠٨/، ١٠٩، البيهقي: ٧/٤١، =

وروي: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره».

٠ ٨٩ - «لا يشكر الله، من لا يشكر الناس».

وروي: «من لا يشكر...، أشكر الناس لله أشكرهم للناسي».

۸۹۱ - «لا يضع عصاه عن عاتقه».

قاله ﷺ في أبي جهم: «أما أبو جهم فلا. . . ».

٨٩٢ - «لا يغني حذر من قدر. . . والدعاء يرد البلاء» .

۸۹۳ ـ «لا يقبل منه صرف ولا عدل».

٨٩٤ ـ «لا يقتل القاتل وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن،

۱۲۶، ۹۲/۹ و إسناده حسن.

<sup>(</sup> ۸۹۰) أبو داود: ۲/۵۰۰، الترمذي: ۳۳۹/٤، أحمد: ۲۸۸/۲، ۲۹۰، الإحسان: ۳۱۳/۰. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup> ۱۹۹ ) مسلم في الطلاق: رقم ۳۵، أبو داود: ۲۱ / ۳۲، النسائي في النكاح: باب ۲۲.

<sup>(</sup>٨٩٢) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢١٢، ٢٧١، الحاكم: المحاكم: ١/٢٩٤، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: زكريا مُجمَع على ضعفه، الترغيب: ٢٨٨/٣، المجمع: ٧/٩٠٧.

<sup>(</sup>٨٩٣) البخاري: ٣/٢٦، ١٧٤/٤، مسلم: ٢/٤٩٤، أبو داود: ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٨٩٤) البخاري في المظالم: باب ٣٠، وفي الحدود: باب ١، ٦، ١٩، ومسلم =

ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يختلس خلسة وهو مؤمن ينخلع عنه الإيمان كما يخلع سرباله، فإذا رجع إلى الإيمان رجع إليه».

٥٩٥ - «لا يقطع الوادي إلا شدا».

٨٩٦ - «لا يقيم الرجل الرجل ليقعد مكانه».

٨٩٧ - «لا يكن أحدكم إمَّعة، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطُّنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تُحسنوا، وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم».

۸۹۸ - «لا يلام الرجل على حب قومه».

<sup>=</sup> في الإيمان: رقم ١٠٠، ١٠٣، كلاهما باختصار، وعزاه الهيثمي إلى البزار، إسناد حسن.

<sup>(</sup>۸۹۰) النسائي: ۱۹٤/۰، ابن ماجه: ۲/۹۹۰، أحمد: ۲/۶۰۲. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٨٩٦) البخاري في الجمعة: باب ٢٠، الترمذي في الأدب: باب ٩، أحمد: ١٧/٢، ٥/٨٥.

<sup>(</sup>٨٩٧) الترمذي: ٤/٤٣٤، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من لهذا الوجه، المشكاة: ٣٦٤/٢، وقال محققه: إسناده ضعيف، وقد صح موقوفاً على ابن مسعود.

<sup>(</sup>٨٩٨) المجمع: ٩/١٢٥، رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار حديثه، =

٨٩٩ ـ «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» .
 وروي: «لا يلسع» .

. . ٩ - «لا يمين في قطيعة رحم».

۹۰۱ ـ «لا ينتطح فيها عنزان» .

٩٠٢ ـ «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء».

۹،۳ مرض على مصح».

٩٠٤ ـ «لكن حمزة لا بواكي له».

قاله على عندما رأى نساء الأنصار يبكين على قتلاهن.

وأبو يعلى باختصار كثير، ويستفاد منه أن إسناده حسن.

<sup>(</sup>٨٩٩) البخاري: ٨/٨٨، مسلم: ٤/٥٢٩، أبو داود: ٢/٥٦٥.

<sup>(</sup>٩٠٠) أحمد: ١٨٥/٢، أبو داود: ٣/٥٨١، ١٨٥، النسائي في الإيمان: باب ١٧، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٠١) العسكري كما في الجمهرة: ٢٠٣/٢-٤٠٤، اللباب: ١٥١، الكشف: ٣٧٥/ التمثيل: ٢٦، المجتنى: ١٦. ولم أقف على إسناده.

<sup>(</sup>٩٠٢) البخاري: في اللباس: باب ١، ٢، ٣، مسلم في اللباس: رقم ٤٢، البيهقي: ٢٤٣، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٩٠٣) البخاري في الطب: باب ٥٣، ٥٤، مسلم في السلام: رقم ١٠٤، ١٠٥، الإحسان: ٢١/٧.

<sup>(</sup>٩٠٤) ابن ماجه: ١/٧٠٥، أحمد: ٢/٨٤، ٩٢، الحاكم: ١/١٨٣. وإسناده حسن.

- ٩٠٥ ـ «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى ليقتاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».
- ٩٠٦ ـ «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم».
- ٩٠٧ ـ «لجليس المسجد ثلاثة: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة».
  - ۹۰۸ ـ «للسائل حق، وإن جاء على فرس».
    - ٩٠٩ ـ «لعل ابنك لهذا نزعه عرق».

جاء أعرابي الرسول على فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. فقال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «أما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق».

<sup>(</sup>٩٠٥) مسلم: ٤/٤٩٤، أحمد: ٧٢/١.

<sup>(</sup>٩٠٦) البخاري: ٢٠٦/٤، مسلم: ٢٠٥٤/٤، ابن ماجه: ١٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٩٠٧) انظر: «إن للمساجد أوتاداً».

<sup>(</sup>٩٠٨) الموطأ بنحوه: ٩٩٦/٢، وهو معلّ بالإرسال، وشطره الأول عند الترمذي: على الموطأ بنحوه: ٢٠١/١، أما على الموطأ بنحوه: ٢٠١/١، أما الحديث بهذا اللفظ فهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٩٠٩) البخاري: ٧/٨٦-٦٩، مسلم: ١١٣٧/٢، أبو داود: ١/٥٢٥.

، ٩١٠ ـ «لعن المؤمن كقتله» .

۹۱۱ - «لقى الله عليه وهو غضبان».

من قوله ﷺ: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرىء . . . » .

۹۱۲ - «لكل امرىء ما احتسب، وعليه ما اكتسب».

٩١٣ ـ «لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل».

٩١٤ ـ «لكل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش».

٩١٥ ـ «لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة».

١٦ ٩ \_ «لمثل هذا فأعدوا» .

قاله ﷺ وهم يدفنون ميتاً.

<sup>(</sup>٩١٠) البخاري: ٣/٥٤، أحمد: ١٧٥/، البيهقي: ١٧٨، ٤٤/١٠.

<sup>(</sup>٩١١) البخاري: ٣١٥/٣، أحمد: ٣١٧/٤، البيهقي: ١٧٨، ٤٤/١٠.

<sup>(</sup>٩١٢) المجمع: ٢٨١/١٠، رواه الطبراني في الكبير في حديث لهذا جزؤه مختصر، وفيه عمرو بن بكر السكسكي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٩١٣) مسلم: ١٧٢٩/٤، أبو داود: ٢/ ٣٣١، الترمذي: ٣٨٣/٤.

<sup>(</sup>٩١٤) أحمد: ٢٧٢/٤، البيهقي: ٢/٨٤. وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٩١٥) الترمنذي: ٣٥/٤، أحمد: ١٦٥/١، ١٨٨، الإحسان: ١١٩/١، ١١٩/١، و١١٩/١، الإحسان: ١١٩/١،

<sup>(</sup>٩١٦) ابن ماجه: ١٤٠٣/٢، البيهقي: ٣/ ٣٦٩، التعريف: ٢١٨/٢. وإسناده ضعيف.

٩١٧ - «لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه».

۹۱۸ - «لن يغلب عسر يسرين».

٩١٩ ـ «لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة».

وروي: «لا يفلح . . . » .

۹۲۰ ه ولن يهلك امرؤ بعد مشورة».

٩ ٢١ - «لو أفاء الله عليكم نعماً مثل سمر تهامة لقسمتها بينكم».

٩ ٢٢ \_ «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم، ولا نصيفه».

قاله على النهي عن سب أصحابه: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق...».

## ٩٢٣ ـ «لو أن أحدكم عمل عملًا في صخرة لا باب فيها، ولا

<sup>(</sup>٩١٧) انظر: «إن هذا الدين يسر».

<sup>(</sup>٩١٨) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٣٨-٣٣٩، الحاكم: ٧٢٨/٢، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩١٩) البخاري: ٦٠/٦، الترمذي: ٤/٢٥، النسائي: ٢٠٠/٨.

<sup>(</sup>٩٢٠) مسند الشهاب: ٩٢/٢، الشهاب: ٣٣، اللباب: ١٦٥، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩٢١) انظر: «أدوا الخياط والمخيط».

<sup>(</sup>٩٢٢) البخاري: ٥/١٠، مسلم: ١٩٦٧/٤، أبو داود: ٢/١٨٥.

<sup>(</sup>٩٢٣) الحاكم: ١٤/٤) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، =

كوة لخرج عمله إلى الناس كائناً ما كان».

٩٢٤ ـ « . . . لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يُنقص المخيط إذا أدخل البحر . يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

٩٢٥ ـ «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

٩٢٦ - «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الأرض لفسدت».

<sup>=</sup> الترغيب: ١٨٢/٥.

<sup>(</sup>٩٢٤) مسلم: ١٩٩٤/٤ما - ١٩٩٤، ابن ماجه: ١٤٢٢/٢، أحمد: ٥/١٥٤.

<sup>(</sup>٩٢٥) البخاري: ٢١٣/٤، مسلم: ١٣١٥/٣، أبو داود: ٢/٥٤٤.

<sup>(</sup>٩٢٦) الحاكم: ٢٩٤/٢، وفي ٢٩٢٦، بمعناه. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

٩ ٢٧ - «لو أن لي مثل أحد ذهباً ما أحببت أن أموت يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار إلا لغريم».
وروي: «ما يسرني أن جبل أحد لي ذهباً أموت يوم أموت وعندي . . . » .

۹۲۸ مراو أنكم توكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خِماصاً، وتروح بطاناً».

٩ ٢٩ ـ «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيراً».

٩٣٠ \_ «لو: تفتح عمل الشيطان».

٩٣١ ـ «لو دخل العسر هذا الجحر لجاء اليسر فدخل عليه فأخرجه».

<sup>(</sup>٩٢٧) الدارمي: ٢/ ٣١٥، أحمد: ٢/ ٤٥٠، ٤٦٧، ٢٠٥، الإحسان: ١/ ٢٥٨، ٢٨٠، ١٥٥٥، المجمع: ٢٣٩/١٠. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٢٨) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٤٦-٣٤١، الترمذي: ٥٧٣/٤ ، وقال: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ابن ماجه: ١٣٩٤/٢، أحمد: ١/٣٠، ٥٢.

<sup>(</sup>۹۲۹) مسلم: ۱۸۳۲/۶، ۲۱۸۳۲، النسائي: ۱۰۸/۳، الدارمي: ۳۰۶/۲.

<sup>(</sup>۹۳۰) مسلم: ۲۰۲۰٪، ابن ماجه: ۱/۱۳، ۲/۱۳۹۰، أحمد: ۲/۲۲۳، ۳۷۰.

<sup>(</sup>٩٣١) الحاكم: ٢/ ٢٥٥، قال الحاكم: هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم

٩٣٢ ـ «لو دعيت إلى كراع الأجبت».

۹۳۳ ـ «لو سترته بثوبك كان خيراً لك».

قاله ﷺ لرجل اطلع على زان فأخبر بزناه .

٩٣٤ - «لو عملت قراب الأرض خطايا، ولم تشرك بي شيئاً لغفرت لك».

وهو من الحديث القدسي: «يا ابن آدم...».

٩٣٥ ـ «لو قلتها وأنت تملك أمرك».

٩٣٦ ـ «لو كان الإيمان عند الثريا، لناله رجال من فارس».

٩٣٧ ـ «لو كان الحياء رجلًا، كان رجلًا صالحاً».

<sup>-</sup> يحتجا بعائذ بن شريح. وقال الذهبي: تفرد به حميد بن حماد، عن عائذ، وحميد منكر الحديث كعائذ.

<sup>(</sup>۹۳۲) البخاري: ۷/۳۷، الترمذي: ۹۲۳/۳، أحمد: ۲۲٤/۱.

<sup>(</sup>٩٣٣) أبو داود: ٢/٥٤٤، البيهقي: ٨/٨٢، ٣٣١، الموطأ: ٨٢١/٢، وإسناده عند أبي داود حسن.

<sup>(</sup>٩٣٤) مسلم في الذكر: رقم ٢٢، الترمذي: ٥٤٨/٥، ابن ماجه في الأدب: باب ٨٥، أحمد: ١٤٧/٥.

<sup>(</sup>٩٣٥) مسلم: ١٢٦٦/٣، البيهقي: ٦/٠٣، ٢٧٧، الحميدي: ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٩٣٦) الفتح: ٣٠٥/١٨، أحمد: ٢٧/٢، ١٠٠٩، إسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٣٧) الترغيب: ٥/٥، المجمع: ٢٧/٨، وفيه: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: =

۹۳۸ - «لو كان شيء سابق القدر، لسبقته العين».

٩٣٩ - «لو كان الصبر رجلًا، كان كريماً».

٩٤٠ ـ «لو كان الفحش رجلًا، لكان رجل سوء».

٩٤١ - «لو كان القرآن في إهاب، ما مسته النار».

٩٤٢ ـ «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب».

وروي: «من ذهب» مكان: «من مال».

٩٤٣ ـ «لوكان لك مثل أحد ذهباً وأنفقته ، لم يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر».

إسناده ضعيف.

(٩٣٨) مسلم في السلام: رقم ٤٢، الترمذي في الطب: باب ١٧، ١٩، الموطأ في العين: رقم ٣، الإحسان: ١٨/٧.

(٩٣٩) العسكري كما في المقاصد: ٣٤٧، الكشف: ٢/ ١٦٠، وانظر تخريجه مع: لو كان الفحش رجلًا لكان رجل سوء. وإسناده ضعيف. انظر مختصر المقاصد: ١٦٩.

(٩٤٠) العسكري كما في المقاصد: ٣٤٧، وفيه: أخرجه الطيالسي. وانظر: الكشف: ١٦٩. وإسناده ضعيف، مختصر المقاصد: ١٦٩.

(٩٤١) أحمد: ١٥٥/، الدارمي: ٢/ ٤٣٠، وإسناده ضعيف.

(٩٤٢) البخاري: ١١٥/١، مسلم: ٧٧٥/١، الترمذي: ٥٦٩/٤.

(٩٤٣): أحمد: ٥/١٨٥، ١٨٩. وإسناده حسن.

- ٩٤٤ ـ «لو كان المؤمن في جحر ضب، لقيض الله إليه فيه من يؤذيه».
- 9 \$ 9 \_ «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء».
  - ٩٤٦ ـ «لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقاً سميناً لشهد العشاء».
- ٩٤٧ ـ «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا...».
  - وروي: «**لأتوهما ولو حبو**اً».
- ٩٤٨ ـ «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده».
  - ٩٤٩ «لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش».

<sup>(</sup>٩٤٤) اللباب: ٢٢٤، المجمع: ٢٨٦/٧، رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو قتادة بن يعقوب، ابن عبد الله العذري ولم أعرفه، وبقية رجال الطبراني ثقات، الكشف: ١٦٢/٢، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩٤٥) الترمذي: ٤/ ٥٦٠، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، الحاكم: ٣٠٦/٤

<sup>(</sup>٩٤٦) البخاري: ١٠١/٩-١٠٢، مسلم: ١/١٥١.

<sup>(</sup>٩٤٧) البخاري: ١/١٥١، ١٧٤، مسلم: ١٧٤٠.

<sup>(</sup>٩٤٨) البخاري: ٤/ ٧٠، الترمذي: ١٩٣/٤، الدارمي: ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٩٤٩) البخاري: ٣/١٨١، مسلم: ٣/١٥٥٨.

- ٩٥ ـ «ليحجزك عن الناس ما تعلمه من نفسك».
- ٩٥١ ـ «ليس الأعمى من عمي بصره. الأعمى من عميت بصيرته».
  - ٩٥٢ «ليس البر في إيضاع الإبل».
- ٩٥٣ ـ «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيراً، أو نمي خيراً».
  - ٩٥٤ ـ «ليس الخبر كالمعاينة».
  - ٥٥٥ \_ «ليس شيء خيراً من ألف مثله إلا الإنسان».

<sup>(</sup>٩٥٠) الترغيب: ١٦٧/٥، المشكاة: ١٨٥٥/٢ عن أبي ذر مرفوعاً في حديث طويل منه: «لا تخف في الله لومة لائم». لم أقف على سنده.

<sup>(</sup>٩٥١) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٥٠، وفيه: أخرجه البيهقي في الشعب والعسكري والديلمي، الكشف: ٢٦، ١٦٧-١٦٦، التمثيل: ٢٦، الأداب: ٧٠. وإسناده ضعيف جداً، الألباني في ضعيف الجامع: رقم ٢٨٨٤.

<sup>(</sup>٩٥٢) أحمد: ٥/٧٠، البيهقي: ٥/١١٩، ١٢٦. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٥٣) البخاري في الصلح: باب ٢، مسلم في البر: رقم ١٠٠، الإحسان: ٤٠٧/٧.

<sup>(</sup>٩٥٤) الإحسان: ٨٤٨، الحاكم: ٣٨١، ٣٨٠، المشكاة: ٣١٢/٠، وفيه: أخرجه أحمد، والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٩٥٥) المقاصد: ٣٥٣، الشهاب: ٤٠، اللباب: ١٨٧، أحمد: ١٠٩/٢، صحيح الجامع الصغير: رقم ٥٢٧٠، وإسناده حسن.

وروي: «من مائة مثله إلا الرجل المؤمن».

٩٥٦ ـ «ليس الغني عن كثرة العرض».

٩٥٧ ـ «ليس لعرق ظالم حق».

٩٥٨ ـ «ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء».

٩٥٩ ـ «ليس المؤمن الذي يشبع، وجاره جائع وهو يعلم». وروي: «ما آمن بي من بات شبعان، وجاره جائع وهو يعلم».

٩٦٠ ـ «ليس من البر الصيام في السفر».

٩٦١ ـ «ليس منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله.

<sup>(</sup>٩٥٦) انظر: «الغنى غنى النفس».

<sup>(</sup>٩٥٧) البخاري: ٣/ ١٤٠، أبو داود: ٢/٨٥٨، الترمذي: ٣٦٢/٣.

<sup>(</sup>٩٥٨) البيهقي: ١٩٣/١٠، ٢٤٣، المجمع: ٧٢/٨، وفيه: رواه البزار. قلت: وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٥٩) البيهقي: ٣/١٠، الترغيب: ٥/٤، المشكاة: ٣/١٢، المجمع: ١٦٧/٨ وعزاه إلى الطبراني وأبي يعلى، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٦٠) البخاري في الصوم: باب ٣٦، مسلم في الصيام: رقم ٩٦، ١٠٢، الحميدي: ٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٩٦١) النسائي: ١٩٨/، أحمد: ٣٨٢/١، البيهقي: ٣٦٨/٣، وإسناده صحيح.

مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت».

٩٦٢ \_ «ليس منا من تشبه بغيرنا» .

٩٦٣ \_ «ليس منا من حلق، ولا خرق، ولا سلق».

٩٦٤ ـ «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الحاهلية».

٩٦٥ ـ «ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويجل عالمنا».

٩٦٦ ـ «ليس الواصل بالمكافىء، ولكنه من إذا قطعت رحمه وصلها».

٩٦٧ - «ليكن لسانك رطباً بذكر الله».

<sup>(</sup>٩٦٢) الشهاب: ٣٩، اللباب: ١٨٥، الترمذي: ٥/٥٦-٥٠. قال الترمذي: هٰذا حديث إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩٦٣) مسلم في الإيمان: رقم ١٦٧، الإحسان: ١٠٢/٥، النسائي: ١٧/٤.

<sup>(</sup>٩٦٤) البخاري: ٢ /١٠٣، ٤ /٢٢٣، الترمذي: ٣٤٤/٣، النسائي: ١٧/٤.

<sup>(</sup>٩٦٥) الترمذي: ٣٢١/٤، ٣٢١، الحاكم: ١٧٨/، الحميدي: ٢٦٨/٢، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٦٦) البخاري في الأدب: باب ١٥، الترمذي في البر: باب ١٠، الإحسان: ٩٩٤/١ .

<sup>(</sup>٩٦٧): أحمد: ١٩٠/٤، الإحسان: ٢/٥٥١، الترمذي: ٤٠٨/٥، وقال: حسن غريب من لهذا الوجه.

٩٦٨ ـ «لي الواجد يحل عرضه ودمه».

(٩٦٨) البخاري في الاستقراض: باب ١٣، أبو داود: ٢٨٢/٢، الإحسان: ٧٦٥/٧.

## (الميم)

٩٦٩ ـ «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه».

الدنيا». فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر، الدنيا». فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر، فصمت رسول الله على ثم قال: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ فقال رسول الله على إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، استقبلت الشمس فنلطت وبالت، ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن أخذ مالاً بحقه يبارك له فيه، ومن أخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع».

٩٧١ ـ «ما استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان . بطانة تأمره

<sup>(</sup>٩٦٩) الشهاب: ٤٨، اللباب: ١٤٠، الترمذي: ٥/١٨٠، في إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٩٧٠) البخاري: ١٤٩/٢، مسلم: ٧٢٧-٧٢٧، الإحسان: ١٦٢/٥

<sup>(</sup>٩٧١) البخاري: ١٥٦/٨، ١٥٨، أحمد: ٢٣٧/٢.

بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله».

وروى: «ما من وال إلا وله بطانتان. . . » .

٩٧٢ ـ «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر».

٩٧٣ ـ «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبى ذر».

٩٧٤ ـ «ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بحلم قط، ولا نقصت صدقة من مال».

وزاد بعضهم عليه: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه».

٩٧٥ ـ «ما بال أقوام إذا غزونا، فتخلف أحدهم في عيالنا له نبيب كنبيب التيس».

<sup>(</sup>٩٧٢) الهيشمي: ١٠/ ٩٢٥، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه حامد بن آدم وهو كذاب، وقال الألباني: ضعيف جداً، رقم: ٧٣٧.

<sup>(</sup>٩٧٣) العسكري في الأمشال كما في المقاصد: ٣٥٩، الترمذي: ٩٦٩/٥، وقال ٩٧٣، ابن ماجه: ١/٥٥، الحاكم: ٤٨٠/٤، المشكاة: ٣/٠٨٠، وقال محققه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٧٤) الدارمي: ٢/٦٦١، أحمد: ٢/٣٥/، ٤٣٨، الإحسان: ١٧٨/٥، البيهقي: ١٦٢/٨، ٢٣٥/١٠، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩٧٥) مسلم: ١٣١٩/، الإحسان: ٢/٢٤، ٥٤٥، الحاكم: ٢٦٢/٤.

- ٩٧٦ «ما بالهم يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل الشمس، ألا يكفي أن يديه على فخذيه ويسلم عن يمينه وشماله».
- ٩٧٧ «ما بين بسم الله الرحمن الرحيم واسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب».
  - ٩٧٨ «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».
    - ٩٧٩ ـ «ما تواضع أحد لله إلا رفعه».
- ٩٨٠ «ما توطن مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم».
  - ٩٨١ «ما جمع شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم».

<sup>(</sup>٧٧٦) مسلم بنحوه في الصلاة: رقم ١١٩، أبو داود: ٢٢٩/١، ابن خزيمة: ٣٧٦) مسلم بنحوه في الصلاة: ٣١٦، ٣١٠.

<sup>(</sup>٩٧٧) الحاكم: ١/٢٥٥، صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۹۷۸) البخاري: ۱۱/۷، الترمذي: ۱۰۳/۵، الإحسان: ۷۷/۷).

<sup>(</sup>٩٧٩) مسلم في البر: رقم ٦٩، الترمذي في البر: باب ٨٦، الموطأ في الصدقة: رقم ١٢.

<sup>(</sup>٩٨٠) ابن ماجه: ٢٦٢/١، ابن خزيمة: ١٨٦/١، الإحسان: ١١٥/٣، ابن ماجه: ٣٦-٣٥، الحاكم: ٢١٢/١، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٨١) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٦٦-٣٦٥، الكشف: ٣٠٧/ ، ١٨٥، ١٧٧/ ، وإسناده ضعيف، ضعيف الجامع: رقم ٥٠٥٣.

۹۸۲ \_ «ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد».

٩٨٣ ـ «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بم ترجع إليه».

٩٨٤ ـ «ما ذئبان ضاريان أرسلا في غنم بأفسد لها من طلب المال والثروة في دين الرجل».

وروي: «طلب المال والثروة أسرع في خراب دين الرجل من ذئبين ضاريين باتا في حظيرة غنم، ما زالا عنها حتى أصبحا».

٩٨٥ ـ «ما رأيت للمتحابين مثل النكاح».

<sup>(</sup>٩٨٢) الشهاب: ٢٧، اللباب: ١٣٩، المقاصد: ٣٦٦، الكنز: ٧٩٥٥، الكشف: ٢٧، ٣٩٨، وفيه: رواه الطبراني في الصغير، والقضاعي عن أنس رفعه، وفي سنده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٩٨٣) مسلم: ٢١٩٣/٤، الإحسان: ٢/٧١، ١٩/٨، الحاكم: ٢١٩٨.

<sup>(</sup>٩٨٤) الشهباب: ٢٩، اللباب: ١٤٥، الترمذي: ٤/٨٥، وقبال: حسن صحيح، الدارمي: ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٩٨٥) البيهقي: ٧٨/٧، المشكاة: ١٦١/٢، ابن ماجه: ١٩٣١، وإسناده صحيح.

- ٩٨٦ \_ «ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ومثل النار نام هاربها». ٩٨٧ \_ «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه».
- ۹۸۸ ـ «ما رأیت ناقصات عقل ودین أذهب للب الرجل الحازم منكن».
  - ٩٨٩ \_ «ما عال امرؤ على اقتصاد» .
- ٩٩ «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤونة الناس عليه . فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض تلك

<sup>(</sup>٩٨٦) الشهاب: ٢٨، اللباب: ١٤١، المجمع: ١٠/ ٢٣٠، وفيه: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٨٧) الترمذي: ٤/٤٥، ابن ماجه: ١٤٢٦/٢، أحمد: ٢٤/١، الحاكم: ٤٨/١، البيهقي: ٤٨/١، الترغيب: ٢٥٧/٦، المشكاة: ٤٨/١، قال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٩٨٨) البخاري: ١/٩٧-، ١٤٩/٢، مسلم: ١/٦٨-٨٨، الحميدي: ١/١٥، وانظر: «اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء».

<sup>(</sup>٩٨٩) الشهاب: ٢٧، اللباب: ١٣٨، أحمد: ١/٤٤٧، الكشف: ١/٥٩/، الماب ١٥٩/، وإسناده عند أحمد ضعيف.

<sup>(</sup>٩٩٠) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٦٩-٣٦٩، الشهاب: ٢٨، اللباب: ١٤٣، وعزاه السخاوي إلى البيهقي في الشعب، وأبويعلى والعسكري والطبراني، الكشف: ٢/ ١٩٠، والحديث ضعيف جداً، انظر حاشية مختصر المقاصد: ١٧٧.

النعمة للزوال».

٩٩١ ـ «ما قطع من بهيمة حية فهو ميته».

٩٩٢ ـ «ما قل وكفي ، خير مما كثر وألهي» .

٩٩٣ \_ «ما قيد العلم بمثل الكتابة» .

٩٩٤ ـ «ما كان الرفق في قوم إلا نفعهم ، ولا كان الخرق في قوم إلا ضرهم».

وروي: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله».

ه ٩٩ ـ «ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في

<sup>(</sup>٩٩١) الترمذي: ٧٤/٤، ابن ماجه: ١٠٧٢/٢، أحمد: ٧١٨/٥، الحاكم: ٤/٢٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩٩٢) العسكري في الأمشال كما في المقاصد: ٣٧٠، أحمد: ١٩٧/٥، الإحسان: ٥/٢٤، المشكاة: ٢/ ٦٦٠، وفيه: رواه أبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٩٩٣) الدارمي: ١٢٧/١، ١٢٨، الحاكم: ١٠٦/١، المجمع: ١٥٢/١، وولا مرابع المجمع عن المحاكم وإسناده صحيح بلفظ: «قيدوا العلم بالكتاب». وقد صح أيضاً موقوفاً عن أنس.

<sup>(</sup>٩٩٤) البخاري: ١٤/٨، مسلم: ٢٠٠٣/٤.

<sup>(</sup>٩٩٥) الترمذي: ٢/٠٠/١، وقال: حسن غريب، ابن ماجه: ٢/ ١٤٠٠، أحمد: ١٦٥/١.

شيء إلا زانه».

٩٩٦ ـ «ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

في حديثه عما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين.

٩٩٧ ـ «ما لي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار».

٩٩٨ ـ «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل». قاله عَلَيْ حين سئل عن الساعة.

٩٩٩ \_ «ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ عن حاجة».

١٠٠٠ ـ «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن. بحسب ابن آدم

<sup>(</sup>٩٩٦) البخـاري: ١٤٣/٤، مسلم: ٢١٧٤/، الترمـذي: ٥/٣٢٦، ابن ماجه: ٢/٢٤٧/.

<sup>(</sup>٩٩٧) المجازات: ٤١٥ـ٤١٥، أحمد: ٦/٤٥٤، المجمع: ٢٠٩/٦، الكنز: ٣٦٠/٣. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۹۹۸) البخاري: ۲۰/۱، مسلم: ۲۷/۱، ۳۹، ٤٠.

<sup>(</sup>٩٩٩) الترغيب: ١٤٩/٢، الكشف: ١٩٢/٢، وفيه: أخرجه ابن حبان في الضعفاء، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم عن أنس مرفوعاً، ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر بسند ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>۱۰۰۰) الترمذي: ٤/٠٩٠، وقال: حسن صحيح، ابن ماجه: ١١١١/٢، أحمد: ١٣٢/٤.

أكلات يقمن صلبه».

وروي: «لقيمات يقمن صلبه».

۱۰۰۱ \_ «ما من أحد يموت إلا ندم. إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزع».

القيامة، فيحمى عليه صفائح في جهنم، ويكوى بها جبينه من ظهره حتى يقضي الله عز وجل بين عباده في جبينه من ظهره حتى يقضي الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا يجاء بها يوم القيامة كأكبر ما كانت عليه، يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون،

<sup>(</sup>۱۰۰۱) الترغيب: ۷۱/٦، المشكاة: ۳۰/۳، الكشف: ۳۰۳/۲، الترمذي: عبد المسكاد عبد المشكاة عبد الكشف: ۳۰۳/۲، الترمذي:

<sup>(</sup>۱۰۰۲) الرامهرمزي: ۵۳-۵۰، وبقية المراجع أوردت أجزاء منه. انظر مثلاً: البخاري: ۱۲۸۲، ۱۳۲۸، أبو داود: ۸۸۵۱، الترمذي: ۲۲/۳، ۱۲/۳ النسائي: ۵/۸-۹، ۱۲، أحمد: ۳۹۷/۱، ۳۲۱، ۵/۸-۹، النسائي: ۵/۸-۹، ۱۳، أحمد: ۳۹۷/۱، ۳۲۱/۳، وفي هذا الموضع أورد الحديث بأكمله.

ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله والخيل؟ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل لثلاثة: لرجل أجر ولآخر ستر، ولآخر وزر، فأما التي هي له أجر، فرجل يحبسها ويعدها في سبيل الله، فما غيبت في بطونها أجر. ولو استثنت شرفاً أو شرفين كان له بكل خطوة خطتها أجر. ولو عرض له نهر فسقاها منه كان له بكل قطرة غيبتها في بطونها أجر. حتى أنه ليذكر الأجر في أروائها وأبوالها. وأما التي هي له ستر: فرجل يتخذها تعففاً وتجملًا وتكرماً ولا ينسى حق الله في ظهورها ولا في بطونها، في عسره ويسره، وأما التي هي عليه وزر: فرجل يتخذها أشراً وبطراً ورياء الناس وبذخاً». قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: «ما أنزل على فيها شيء إلا هٰذه الآية الجامعة: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ﴾».

١٠٠٣ ـ «ما من فرحة إلا ولها ترحة».

<sup>(</sup>١٠٠٣) الشهاب: ٢٨، اللباب: ١٤٤، الكشف: ٣٠٤/٢، وهو معل بالإرسال كما في الكشف.

الله تعالى فيه الا يذكرون الله تعالى فيه الا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة إلى يوم القيامة».

وروي: «ما اجتمع قوم ثم تفرقوا ولم يذكروا الله، الآ ...».

م الله من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حطّ الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها».

وروي: «إلا تحاتت خطاياه كما تحات ورق الشجر».

١٠٠٦ ـ «ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله به له خطيئة».

١٠٠٧ \_ «ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن» .

<sup>(</sup>١٠٠٤) أحمد: ٢٩٨/، ٤٩٤، ٥١٥، الفتح: ١٦٦/١٩، المشكاة: ١٩٨/، الترغيب: ٣١٦/٣، الكنز: ٢٧٧، وعزاه إلى أبي داود والحاكم. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠٠٥) البخاري: ١٤٨/٧، مسلم: ١٩٩١/٤.

<sup>(</sup>١٠٠٦) مسلم: ١٩٩٢/٤، الترمذي: ٧٤٧/٥، أحمد: ١٨/٣-١٩.

<sup>(</sup>١٠٠٧) الترمذي: ٣٣٨/٤، أحمد: ٤١٢/٣، الحاكم: ٢٦٣/٤، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. التمثيل: ١٨.

- ١٠٠٨ «ما نقصت صدقة من مال.. وما تواضع أحد لله إلا رفعه».
- ١٠٠٩ «ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت».
- ۱۰۱۰ «ما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل الميتة هذه».
  - ۱۰۱۱ «ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة».
- ۱۰۱۲ «ما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية».

(۱۰۰۸) مسلم: ۲۰۰۱/۶، الترمذي: ۲۲۲۵، الدارمي: ۳۹٦/۱.

- (١٠٠٩) الحاكم: ١٢٦/٢، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، البيهقي: ٣٤/٣.
- (١٠١٠) أبو داود: ٢/٩٥٤، الإحسان: ٦/٦١٥، ١٩٥، الحاكم: ٢٤٦/٤، وإسناده حسن.
- (۱۰۱۱) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٧٣، وعزاه إلى العسكري والقضاعي، الشهاب: ٤، اللباب: ١٧، الكشف: ١٩٥/٢، الجمهرة: ١/١٨٠. وفي إسناده الوارد في المقاصد ضعف.
- (١٠١٢) أحمد: ٣٠١/١، الإحسان: ٧/٠٢، المجمع: ٨٥/٨. قال الهيثمي: رَجال أحمد رجال الصحيح، فهو صحيح الإسناد.

١٠١٣ ـ «ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً».

١٠١٤ \_ (الماء من الماء)).

١٠١٥ ـ «المائد في البحر كالمتشحط بدمه في سبيل الله».

۱۰۱٦ ـ «مات حتف أنفه».

۱۰۱۷ ـ «المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط بدمه حتى يفرغ من أذانه، ويشهد له كل رطب ويابس».

۱۰۱۸ - «المؤمن إذا أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وموعظة له فيما يستقبل. والمنافق إذا عرض، ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله، ثم أرسلوه، فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم أرسلوه».

<sup>(</sup>١٠١٣) أحمد: ٢/ ٢٨٩، ٣٦٥، التمثيل: ٢٦. في إسناده ضعف يسير.

<sup>(</sup>١٠١٤) مسلم: ١/٢٦٩، أبو داود: ١/٤٩، الترمذي: ١٨٤/١.

<sup>(</sup>١٠١٥) ابن ماجه: ٢/٩٢٨، الحاكم: ٢/٣٧١، البيهقي: ٤/٣٣٥. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱۰۱٦) العسكري في الأمثال، المجازات: ٦٨، أحمد: ٣٦٠/٤، الحاكم: ٢/٨٨، الكنز: ١٤٤/٧، ١٨٨/٤، المجمع: ٥/٧٧٠، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠١٧) الترغيب: ١٥٢/١، المجمع: ٣/٣. وإسنادة ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰۱۸) أبو داود: ۱۹۲/۱، الترغيب: ۱۰۲/۱، المشكاة: ۱۹۹۱، ۱۹۹۱، التعريف: ۱/۲۱، الكنز: ۱۷۷/۳. وإسناده ضعيف.

۱۰۱۹ ـ «مؤمن تقي، وفاجر شقي».

١٠٢٠ ـ «المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم».

المعيف، وفي كل خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

١٠٢٢ - «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً».

۱۰۲۳ ـ «المؤمن مرآة المؤمن».

وروي: «مرآة أخيه».

١٠٢٤ - «المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون

<sup>(</sup>۱۰۱۹) البيهقي ۲۳۲/۱۰، الترغيب: ۱۹۱/۰، ۲۱۳، أحمد: ۳۲۱/۲، ۳۲۱، ۲۱۳، أحمد: ۳۲۱/۲.

<sup>(</sup>۱۰۲۰) أبو داود: ۱/۲۰۵، الترمذي: ۴٤٤/۱، أحمد: ۳۹٤/۲، الحاكم: ۱/۲۲، ٤٤، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰۲۱) مسلم: ۲۰۵۲/۲، ابن ماجه: ۱۳۹۵۶/۲ أحمد: ۲/۳۷۰.

<sup>(</sup>١٠٢٢) البخاري: ٣/١٦٩، ١٤/٨، مسلم: ١٩٩٩/٤، الترمذي: ١/٣٢٥.

<sup>(</sup>۱۰۲۳) أبـو داودُ: ۷۸/۲، التـرمذي: ١٦٧/٨، البيهقي: ١٦٧/٨. وإسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>١٠٢٤) البخاري: ١١/١، ١٢٧/٨، مسلم: ١/٥٦، أبو داود: ٢/٤.

من لسانه ويده. والمهاجر من هجر السوء. والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه».

١٠٢٥ ـ «المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم لألمهم».

١٠٢٦ - «المؤمن واه راقع، فسعيد من هلك على رقعه».

١٠٢٧ - «المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء».

وروي: «يشرب».

١٠٢٨ - «المؤمن يموت بعرق الجبين».

١٠٢٩ ـ «المؤمن ينضي شياطينه كما ينضي أحدكم بعيره في

<sup>(</sup>١٠٢٥) الشهاب: ٥، اللباب: ٢٠، الفتح: ٦٨/١٩، المجمع: ٨٧/٨، ١٨٧. وعزاه إلى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وصحيح إسناد أحمد.

<sup>(</sup>۱۰۲۱) المقاصد: ٤٣٩، المجازات: ۱۷۲، الترغيب: (۲۸۱، المجمع: ۲۰۱/۱۰ الكشف: ۲/۵۲، ضعيف الجامع: رقم ۱۹۱۸، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰۲۷) البخاري: ۷/۲۲-۹۳، مسلم: ۱۹۳۱/۳، ابن ماجه: ۱۰۸٤/۲.

<sup>(</sup>١٠٢٨) النسائي: ٦/٤، ابن ماجه: ١/٧٦١، الإحسان: ٩/٥، الحاكم: ١/٢٨، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠٢٩) المجازات: ١٠٨٠، أحمد: ٣٨٠/٢، الفتح: ١٠٩/١. تفرد بن ابن

السفر».

وروي: «يضني شيطانه».

۱۰۳۰ ـ «المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى».

۱۰۳۱ ـ «المؤمنون هينون لينون، كالجمل الأنف إن قدته انقاد، وإن أنخته أناخ».

۱۰۳۲ - «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور».

من حدیث: «من أعطى عطاء فوجد فلیجز به, ومن لم یجد فلیشکره فمن أثنی فقد شکره، ومن کتم فقد کفره».

۱۰۳۳ ـ «مثل ابن آدم عند الموت».

عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ أنه قال: «إني ضربت للدنيا مثلاً ولابن آدم عند الموت مثله مثل رجل له ثلاثة أخلاء. فلما

لهيعة، وهو ضعيف عند التفرد.

(١٠٣٠) البخباري: ١١/٨-١٢، مسلم: ١٩٩٩/٤-٢٠٠٠، الإحسان: ١/٣٠) البخباري: ٣٦٥/١-٢٠٠٠، الإحسان:

(۱۰۳۱) ابن ماجه: ۱۱۲۱، أحمد: ۱۲۲۸، الحاكم: ۹۱/۱، وإسناده حسن.

(١٠٣٢) البخاري: ٧/٤٤\_٥٥، مسلم: ١٦٨١/٣، أبو داود: ٢/٥٩٦.

(۱۰۳۳) البخاري: ۱۳٤/۸، مسلم: ۲۲۷۳/۱، الترمذي: ۹۸۹/۱، عند جميعهم باختصار.

حضره الموت قال لأحدهم: إنك كنت لى خلاً، وكنت لى مكرماً مؤثراً، وقد حضرني من أمر الله ما ترى، فماذا عندك؟ فيقول خليله ذٰلك: وماذا عندي وهذا أمر الله تعالى قد غلبني عليك ولا أستطيع أن أنفس كربتك، ولا أفرج غمك ولا أؤخر سعيك، ولكن ها أنذا بين يديك، فخذ منى زاداً تذهب به معك، فإنه ينفعك. قال: ثم دعا الثاني فقال: إنك كنت لي خليلًا، وكنت آثر الثلاثة عندي، وقد نزل بي من أمر الله ما ترى، فماذا عندك؟ قال، يقول: وماذا عندي وهذا أمر الله قد غلبني. ولا أستطيع أن أنفس كربتك، ولا أفرج غمك، ولا أؤخر سعيك، ولكن سأقوم عليك في مرضك، وإذا مت أتقنت غسلك وجودت كسوتك، وسترت جسدك وعورتك. قال: ثم دعا الثالث فقال: نزل بي من أمر الله ما ترى وكنت أهون الثلاثة على، وكنت لك مضيعاً، وفيك زاهداً فماذا عندك؟ قال: عندي أنى قرينك وحليفك في الدنيا والآخرة، أدخل معك قبرك حين تدخله، وأخرج منه حين تخرج منه، ولا أفارقك أبداً. فقال النبي عَلَيْ : هذا ماله وأهله وعمله. أما الأول الذي قال خذ منى زاداً فماله، والثاني أهله، والثالث عمله».

١٠٣٤ ـ «مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته

<sup>(</sup>١٠٣٤) الترمذي: ٤/٥٥٥، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، المشكاة: =

المنايا وقع في الهرم حتى يموت».

١٠٣٥ \_ «مثل أصحابي \_ في الناس \_ كمثل الملح في الطعام. لا يصلح الطعام إلا بالملح».

۱۰۳٦ ـ «مثل أمتي كمثل ماء، أنزله الله من السماء، ولا يُدرى البركة في أوله أو في آخره».

وعن أنس أيضاً، عن النبي على أنه قال: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره».

۱۰۳۷ ـ «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق».

= 1/٢٩٦، وقال المحقق: وسنده حسن.

<sup>(</sup>١٠٣٥) الحكيم الترمذي: ١٢، اللباب: ٢١٤، المشكاة: ٣١٩/٣، المجمع: 
١٨/١٠، المقاصد: ٣٧٤، الكنز: ١٤٦/١٢، وإسناده ضعيف، مختصر المقاصد: ١٧٩.

<sup>(</sup>١٠٣٦) الترمذي: ١٥٢/٥، أحمد: ٣٠٩/١، ١٤٣، ١٩٩٨، الإحسان: ٩/٤) الترمذي وإسناده حسن، مختصر المقاصد: ١٧٩.

<sup>(</sup>١٠٣٧) الشهاب: ٤٣، اللباب: ٢١٣، وفيه: رمز له السيوطي بعلامة الحسن، الحاكم: ٣٤٣/٢، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الذهبي: مفضل خرج له الترمذي فقط، وقد ضعفوه، المشكاة ٣/٦٥/٣، المجمع: ١٦٨/٩، وإسناده ضعيف.

- ۱۰۳۸ «مثل الجليس الصالح مثل العطار، إن لم يصبك من عطره، أصبت من ريحه. ومثل الجليس السوء مثل القين، إن لم يحرق ثوبك أصابك من ريحه».
- ۱۰۳۹ «مشل جماعتهن إذا اجتمعن كمثل صيقل أدخل حديدة النار، فلما أحرقها ضربها، فأحرق شررها كل شيء أصابه».

من قوله على وقد سئل عن اجتماع النساء: «لا خير في جماعتهن إلا عند ذكر أو جنازة وإنما مثل جماعتهن . . . » .

• ١٠٤٠ - «مثل الدنيا كمثل جيفة ، اجتمعت عليها الكلاب». من قوله ﷺ: «أوحى الله إلى داود، يا داود: مثل الدنيا كمثل جيفة ، اجتمعت عليها الكلاب يجرونها ، أفتُحِبُ أن تكون كلباً مثلهم ، فتجر معهم . يا داود ، طيب الطعام ، ولين اللباس ، والصيت في الناس في الدنيا وفي الآخرة الجنة لاتجتمع أبداً ».

<sup>(</sup>١٠٣٨) البخاري: ٣/٢٨، ٧/١٢٥، مسلم: ٢٠٢٦، أبو داود: ٢/٨٥٥.

<sup>(</sup>۱۰۳۹) المجمع: ۷۸-۷۷/۱۰، رواه الطبراني، والحديث ضعيف معل بالانقطاع.

<sup>(</sup>١٠٤٠) الكنز: ١٢٢/٣، الكشف: ١/٩٠١، وفيهما أخرجه الديلمي عن علي مرفوعاً، الفردوس للديلمي: ١٣٩/١، ولم أقف عليه مسنداً.

- ۱۰٤۱ ـ «مثل الدنيا والآخرة كمثل ثوب شق من أعلاه إلى أسفله فظل معلقاً بخيط، يوشك أن ينقطع».
- ۱۰۶۲ ـ «مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في السكة، فقضى منها حاجته، والناس ينظرون إليه».
  قاله ﷺ في المتحدث بما يفعله بأهله.
- ١٠٤٣ ـ «مثل الذي لا يتم صلاته مثل المرأة حملت، حتى إذا دنا نفاسها، أسقطت، فلا هي حامل، ولا هي ذات رضاع».
- ۱۰۶۶ ـ «مثل الذي يتعلم العلم، ثم لا يحدث به، كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه».

وروي: «مثل علم لا يُنتفع به كمثل كنز لا يُنفق منه».

<sup>(</sup>١٠٤١) المشكاة: ٤٩/٣، أورده مرفوعاً، وفيه: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. لم أقف على سنده.

<sup>(</sup>١٠٤٢) أبو داود: ٢/١٠٥، أحمد: ٢/١٥٥، ٣/٧٥٤، البيهقي: ١٩٤/٠ المجمع: ٤/٤/٤. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۰٤٣) الرامهرمزي: ۱٤۱، البيهقي: ٣٨٧/٢، الكنز: ٣٥٩/٧. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰٤٤) الدارمي: ١/٣٨-٣٩، ٢٣٨، أحمد: ٢/٩٩٤، المجمع: ١٦٤/١، ١٨٤، وإسناده حسن.

- ٥٤ ١٠٤ «مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش في الحجر. ومثل الذي يتعلم في كبره كالذي يكتب على الماء».
- الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل الحمار يحمل أسفاراً».
- ۱۰٤٧ ـ «مثل الذي يجلس على فراش مغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة».
- ۱۰٤۸ ـ «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت».
- وروي: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه مثل الحي والميت».
- ١٠٤٩ ـ «مثل الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط

<sup>(</sup>١٠٤٥) المجمع: ١٢٥/١، المقاصد: ٢٨٧، وفيهما: رواه الطبراني في الكبير، الكنز: ١٤٨/١٠. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٤٦) الرامهرمزي: ١٤١، أحمد: ١/ ٢٣٠، الترغيب: ٨٩/٢، المشكاة: ١/ ٤٤٠) وفيه: رواه أحمد. وقال محققه: إسناده حسن، المجمع: ١/ ١٨٤/٤، الجامع: ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>١٠٤٧) الترغيب: ٣١٨/٤، المجمع: ٣/ ٢٥٨، وفيه: رواه الطبراني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٠٤٨) البخاري: ١٠٧/٨، مسلم: ١/٣٩، الإحسان: ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>١٠٤٩) مسلم في الزكاة: رقم ١٠٥، أبو داود في الزكاة باب: ٢٤، ابن ماجه =

- الجمر» .
- وروي: «الذي يسأل من غير حاجة كالذي يلتقط الجمر».
- ۱۰۵۰ «مثل الذي يسمع الحكمة ولا يحمل إلا شرها كمثل رجل أتى راعياً فقال: أجزرني شاة من غنمك، قال: انطلق فخذ بأذن شاة منها، فدهب فأخذ بأذن كلب الغنم».
- ١٠٥١ ـ «مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع».
  - وروي: «مثل الذي يتصدق. . . ».
- ١٠٥٢ ـ «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحترق».

في الزكاة: ٢٦ جميعهم بنحوه، أحمد: ١٦٥/٤.

<sup>(</sup>۱۰۵۰) الرامهرمزي: ۱٤٦-۱٤۷، ابن ماجه: ۱۳۹٦/۲، أحمد: ۳۰۳/۳، ۵۰۵، ۵۰۸، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٥١) أبو داود: ٣٥٥/٢، التومذي: ٤٣٥/٤، وقال: حسن صحيح، النسائي: ١٩٩/٦.

<sup>(</sup>١٠٥٢) الترغيب: ١٠٣/، ١٠٤، ١٠٢/، ٢٨١، المجمع: ٢٣٢/٦، وعزاه إلى الطبراني والضياء في وعزاه إلى الطبراني والضياء في المختارة. وإسناده ضعيف.

- وروي: «مثل المصباح».
- ۱۰۵۳ \_ «مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات، كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة وقد خنقته. ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى، حتى يخرج».
- ۱۰۵۶ ـ «مثل الذي يعين قومه على الظلم مثل البعير الذي يتردى في الركى ينزع بذنبه».
- ۱۰۵۵ ـ «مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين، فيخرج وله حصاص حتى إذا انبهر وأعيى قالت الأرض: يا ثعلب، ديني، فيخرج وله حصاص حتى إذا أعيى وانبهر انقطعت عنقه ومات».

<sup>(</sup>١٠٥٣) أحمد: ١٤٥/٤، الترغيب: ١/٥٥، المشكاة: ١٧٢٨، المجمع: وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: أحد إسنادي الطبراني، رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٠٥٤) السرامهسرمزي: ١٦٦، أبو داود: ٢/٢٢، أحمد: ٣٩٣/، ٤٠١، (٤٠٠) السرامهسرمزي: ٢٩٣/، الحاكم: ١٥٩/٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٠٥٥) الرامهرمزي: ١٦٨، المجمع: ٣٢٠/٢، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وإسناده ضعيف.

- ۱۰۵٦ ـ «مثل الذي يقرأ القرآن ولا يفرض مثل الذي ليس له رأس».
- ۱۰۵۷ «مشل الذي يقرأ القرآن، وهو ماهر به مع السفرة، الكرام البررة. ومثل الذي يقرؤه، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد، فله أجران».
- ١٠٥٨ «مثل الذين لا يحسنون الغسل كمثل شجرة أصابها ماء فلا ورقها ينبت، ولا أصلها يروى. فاتقوا الله وأحسنوا الغسل فإنها الأمانة التي حملتم، والسرائر التي استودعتم».
- ١٠٥٩ ـ «مثل الرافلة في الزينة ـ في غير أهلها ـ كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها».

<sup>(</sup>١٠٥٦) الرامهرمزي: ١٣٦\_١٣٦. موضوع. فيه إسحاق بن نجيح وهو وضاع. انظر: ميزان الاعتدال: ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>١٠٥٧) البخاري: ٢٠٦/١، أبو داود: ١/٣٣٥، الدارمي: ٢٤٤٤/٠

<sup>(</sup>١٠٥٨) المجمع: ٢٧٢/١، الكنز: ٢٣٠/٩، وعزاه كلاهما إلى الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف، فيه مجهولان.

<sup>(</sup>١٠٥٩) الترمذي: ٣/٧٧، النهاية: ٢٤٧/. وإسناده ضعيف، وروي موقوفاً بإسناد ضعيف أيضاً.

- ۱۰٦٠ «مثل الرؤيا حتى تعبر كمثل رجل أمر أن يرفع إحدى رجليه ويضع أخرى، فهو ينتظر متى يؤمر بوضعها. فتستقر الرؤيا على ما تعبر عليه، فلا تحدث إلا عالماً أو ناصحاً».
- ۱۰٦۱ ـ «مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، متى أوفى استوفى».
- ۱۰۶۲ «مشل الصلوات الخمس مشل نهر جار على باب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات».

وزاد بعضهم: «فما يبقين من درنه؟»

وبعضهم: «فهل يبقى من درنه شيء؟».

۱۰۲۳ ـ «مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها».

<sup>(</sup>١٠٦٠) الحكيم الترمذي: ١١، الحاكم: ٣٩١/٤، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۰۶۱) الشهاب: ٤٤، اللباب: ۲۱۷. وإسناده ضعيف، مسند الشهاب: ۲۹۰/۲

<sup>(</sup>١٠٦٢) الحكيم الترمذي: ١١، البخاري: ١/١٣٣، مسلم: ٤٦٣-٤٦٣.، الترمذي: ١/١٥١.

<sup>(</sup>۱۰۶۳) الـنــــاثــي: ۱۹۳/، ۱۹۶، ابن ماجــه: ۱۸۳۱، التعــريف: ۱۹۳۲-۱۱۹/۲ الكنز: ۳۵۸/۸، ۳۵۸، وإسناده حسن.

- ۱۰۶۶ «مثل العالم كمثل ينبوع ماء يسقي بلده ومن مر به ، كذا العالم ينتفع به أهل بلده ومن مر به » .
- ۱۰۶۵ ـ «مثل عروة مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه».
- ١٠٦٦ «مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، يهتدي بها في ظلمات البر والبحر. فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة».
- ۱۰٦٧ \_ «مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله».

<sup>(</sup>١٠٦٤) الحكيم الترمذي: ٩، وانظر: غريب ابن سلام: ٢٠١/٣، الفائق: ٣٢٢/١ ولم أقف على إسناده.

<sup>(</sup>١٠٦٥) المجمع: ٣٨٦/٩، وعزاه إلى الطبراني، الكنز: ٣٠٩/١٧. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۰۶۹) الحكيم الترمذي: ۱۳، وعده من أمثال الحكماء، الرامهرمزي ١٢١/١. أحمد: ١٧١/١، الترغيب: ٧٩/١، المجمع: ١٢١/١. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٦٧) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٢٧، ابن ماجه: ١٤٠٤/، أحمد: ١٠٦٧) أحمد: ١٠٩٤، الإحسان: ١٠٩٧، ٤٤٤، ٢٠/٢، المقاصد: ١٠٥، وفيه: أخرجه أحمد والرامهرمزي في الأمثال، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، الكنز: ١٦/٣، وفيه: أخرجه ابن المبارك والرامهرمزي في الأمثال عن معاوية، ورمز له بعلامة الصحيح.

- ١٠٦٨ «مثل القرآن كمثل الإبل المعقلة، إذا تعاهد صاحبها عقلها أمسكها، وإن أغفلها ذهبت».
- ١٠٦٩ ـ «مثل القلب مثل ريشة بالفلاة، تعلقت في أصل شجرة، تقلبها الريح ظهراً لبطن».
- ۱۰۷۰ «مثل ما بقي منها كالثغب يعني الغدير شرب صفوه، وبقى كدره».
- من قُوله ﷺ: «إن الله تعالى جعل الدنيا قليلًا، وما بقي منها إلا القليل من القليل. ومثل ما بقي منها كالثغب. . . ».
- ۱۰۷۱ ـ «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب، وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب،

<sup>(</sup>۱۰۶۸) البخاري: ۳/۷۲، ۲۳۸، مسلم: ۱/۳۵-۵۶۰، النسائي: ۱۱۹/۲.

<sup>(</sup>۱۰۹۹) الشهاب: ۲۳، اللباب: ۲۱۹، ابن ماجه: ۱/۳۴، أحمد: ۲۸،۷، و اسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٧٠) الحاكم: ٣٢٠/٤، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، غريب ابن سلام: ٧٩/٤، الفائق: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>۱۰۷۱) البخاري: ٦/٤٣٤- ٢٣٥، ٧٤٤، ٧/٩٩- ١٠، ٩٨/٩، مسلم: ١/٩٤٥.

- وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة خبيث طعمها خبيث ريحها».
- ١٠٧٢ «مشل المؤمن القوي مثل النخلة، ومثل المؤمن الضعيف كخامة الزرع».
- الرياح المؤمن كمشل الخامة من الزرع تفيئها الرياح (تعدلها) مرة، وتقيمها أخرى، حتى يأتيه أجله. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها، لا تقيمها حتى يكون انجعافها مرة واحدة».
- ١٠٧٤ «مثل المؤمن كمثل ريشة بفلاة، تقلبها الرياح مرة، وتفيئها أخرى».
- ١٠٧٥ ـ «مثل المؤمن كمثل النحلة، أكلت طيباً، ووضعت

<sup>(</sup>١٠٧٢) شطره الأول بنحوه في صحيح البخاري، كتاب العلم: باب ٤، ٥، مسلم في المنافقين: رقم ٦١. أما بكامله ففي إسناده ضعف وهو عند الرامهرمزي: ١٢٤، اللباب: ٢١٥، الكنز: ١٤١/، وانظر المجمع: ٨٣/١.

<sup>(</sup>۱۰۷۳) البخـاري: ۱۹۸۷، ۱۲۹۸-۱۲۹، مسلم: ۲۱۹۳، ۲۱۹۳، ۲۱۲۳، ۲۱۲۳ الترمذي: ۵۰/۵۰.

<sup>(</sup>١٠٧٤) اللباب: ٢١٥، المجمع: ٢٩٣/٢، وعزاه إلى البزار، الكنز: ١٤٢/١، واسناده ضغيف.

<sup>(</sup>١٠٧٥) أحمد: ٢/ ١٩٩١، الإحسان: ١/ ٣٢٤، ٧/ ٢٦٩، الحاكم: ١/٥٧، =

طيباً».

١٠٧٦ - «مثل المؤمن مثل السنبلة، تقوم أحياناً وتميل أحياناً».

۱۰۷۷ ـ «مثل المؤمن مثل القطعة الجيدة من الذهب، أدخلت النار فنفخ عليها، فخرجت جيدة».

۱۰۷۸ ـ «مثل المؤمن مثل النحلة أو النخلة. إن شاورته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك».

۱۰۷۹ ـ «مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ما يجول ثم يرجع إلى آخيته، وكذلك المؤمن يقترف ما يقترف ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم

۱۳/٤ ، المجمع: ۱۰/۲۹۰ ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>١٠٧٦) أحمد: ٣٨٧، ٣٤٩/٣، ٣٨٧، ٣٩٥\_٩٩، الفتح: ١١٢/١، المجمع: ٢٩٣٧، ٢٩٤، الجامع: ٢٥٣/١، وحسنه السيوطي.

<sup>(</sup>۱۰۷۷) الحاكم: ۷۳/۱، ۷۵، ۳٤۸، ۱۳۲۶، وقال: لهذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي، الجامع: ۱۲۰/۲، الكنز: ۱۳۲/۱، ۱۶۱.

<sup>(</sup>١٠٧٨) شطره الأول في الصحيح بنحوه. انظر مثلاً البخاري في الأطعمة: باب ٤٦ أما بكامله فإسناده ضعيف، وهو عند الرامهرمزي: ١٠٧، وانظر الكنز: ١٩١١، ١٤١، الكشف: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>١٠٧٩) المحكيم الترمذي: ١٢، الرامهرمزي: ١٢٨-١٢٧، واللفظ منه، أجمد: ٣٨/٣، ٥٥، الإحسان: ٦/٣، الكنز: ٢٣٦/١، ٢٣٧، وقال في الموضع الأخير: أخرجه الرامهرمزي في الأمثال وسنده صحيح.

الأبرار، وخصوا بمعروفكم المؤمنين».

سبيله ـ كمثل المجاهد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله ـ كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صدقة حتى يرجع . وتوكل الله تعالى للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالماً مع أجر وغنيمة».

۱۰۸۱ ـ «مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤاخذ بها صاحبها تهلكه».

المدهن في أمر الله كمثل رهط ركبوا سفينة فاقترعوا على المنازل فيها. فأصاب بعضهم أعلى السفينة، وأصاب بعضهم أسفلها. فاطلع مطلع من المنازل في أعلى السفينة، فإذا بعض من في أسفلها

<sup>(</sup>١٠٨٠) البخاري: ١٨/٤، مسلم: ١٤٩٨/٣، الترمذي: ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>١٠٨١) أحمد: ٢/١،١١، البيهقي: ١٨٨/١٠، الجامع: ١١٦/١، وفيه: أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي والضياء عن سهل بن سعد، ورمز له السيوطي بعلامة الصحيح.

<sup>(</sup>۱۰۸۲) الـرامهـرمزي: ۱۹۰، ۱۹۰، البخاري: ۱۸۲/۳، ۲۳۷، الترمذي: ۲/۰۷۶، أحمد: ۲۲۸/۶، ۲۲۹، ۲۲۹.

يخرقها. قال: ما تصنع يا فلان؟ قال: أحسبه قال: أخرق مكاناً فأستقي منه، أو قال: أشرب. فقال رسول الله عليه: فإن غيروا عليه نجا ونجوا. وإن تركوه يخرقها غرق وغرقوا».

- ١٠٨٣ ـ «مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في الغربان».
- ۱۰۸۶ «مثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالمخوص (الذهب) كلما رآها قرت بها عيناه. ومثل المرأة السوء لبعلها كالجمل الثقيل على الشيخ الكبير».
- ۱۰۸۵ ـ «مثل المريض إذا برىء وصح من مرضه كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها».

١٠٨٦ ـ «مثل المصلي الذي لا يتم ركوعه وسجوده . . . » .

<sup>(</sup>١٠٨٣) المجمع: ٢٧٣/٤، ٢٧٤، الكشف: ٣٠٧-٣٠٦، ويستفاد منهما أن الحديث ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>۱۰۸٤) الفائق: ۲/۱، النهاية: ۲/۸، المجمع: ٤/٢٧، وفيه: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وتكرر وروده فيه: ۲۳٤/۱۰.

<sup>(</sup>۱۰۸۵) الترمذي: ٤١١/٤، نفس المتن، ولم يعقب عليه بشيء، الكنز: ۱۸۳/۳، وفيه: أخرجه الحكيم والبزار وابن عساكر عن أنس. وإسناد الترمذي ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١٠٨٦) الحكيم الترمذي: ١٣، ابن خزيمة: ٣٣٢/١، المجمع: ١٢٢/١،=

عن أبي سلام الأسود أن رسول الله على رأى رجلًا ينقر في صلاته، لا يتم الركوع والسجود فقال: «لو مات هذا مات على غير ملة محمد على فإذا صليتم فأتموا الركوع والسجود فإن مثل المصلي الذي لا يتم ركوعه وسجوده كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئاً».

قال أبو بردة: قلت لأبي سلام: من حدثك بهذا عن رسول الله على الله عن العاص، على الله على الله عنه العاص، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة.

١٠٨٧ ـ «مثل المصلي كمثل التاجر، لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس ماله. فكذلك المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة».

۱۰۸۸ \_ «مثل المصلي \_ ورأسه معقوص \_ مثل الذي يصلي وهو مكتوف».

عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله. فلما انصرف أقبل إلى

وفيه: رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۰۸۷) الحكيم الترمذي: ۱۲، الرامهرمزي: ۱٤۱، ابن راهویه: ۱۱۰/٤، الترغیب: ۲۹۲۱، الكنز: ۷/۳۰۹. وإسناده ضعیف.

<sup>(</sup>١٠٨٨) مسلم: ١/٥٥٥، أبو داود: ١/١٥٠-١٥١، النسائي: ٢/١٧٠.

ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله يقول: «إنما مثل لهذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف».

١٠٨٩ ـ «مثل من لعب بالميسر ثم قام يصلي كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير، ثم قام فصلى، فهل يقبل الله صلاته؟».

، ١٠٩ ـ «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ، تعير إلى هٰذه مرة وإلى هٰذه مرة ، لا تدري أيها تتبع » .

١٠٩١ - «مثل المنافق مثل رجل في نهر يسبح فيه، فلما بلغ أن يقطعه نودي من الجانب الآخر فرجع إلى ذلك الصوت ثم نودي من ههنا فأجاب، ثم رجع، فبينما هو في تردده إذ علاه الموج فأغرقه».

١٠٩٢ - «مثل المنفق على الخيل في سبيل الله كالباسط يديه

<sup>(</sup>۱۰۸۹) الحكيم الترمذي: ۱۰، الكنز: ۳۳۳/۷، وفي غيرهما من لعب بالنرد أو النردشير كأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه. انظر: الشهاب: ۱۹، مسلم: ۱۲۳۸/۱، أبو داود: ۵۸۲/۲، ابن ماجه: ۱۲۳۸/۲، الحاكم: ۱/۰۰.

<sup>(</sup>١٠٩٠) مسلم: ٢١٤٦/٤، النسائي: ١٠٨/٨، الدارمي: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>١٠٩١) الحكيم الترمذي: ١٢، كنز العمال: ١٩٣/١، وعزاه إلى ابن جرير، وهو معل بالإرسال.

<sup>(</sup>١٠٩٢) أبو داود: ٢/ ٣٧٩، الإحسان: ٧/٥٥، ٧٦، الحاكم: ٢/ ٩١، =

بالصدقة لا يقبضها».

۱۰۹۳ - «مثل المنفق والبخيل مثل رجلين عليهما جنتان، أو جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق أن ينفق سبقت عليه الدرع أو مرت عليه حتى تجن بنانه، وتعفو أثره. وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت أو لزمت كل حلقة موضعها، حتى تأخذ بترقوته أو برقبته.

١٠٩٤ ـ «مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول».

۱۰۹۰ ـ «مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الحجاجة، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البيضة».

= صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۰۹۳) السرامهسرمسزي: ۱۸۷ـ۱۸۷، البخاري: ۱۲۲/۲-۱۶۳، ۵۰/۵، ۵۰/۷، ۱۸۵، مسلم: ۷۰۸-۷۰۹.

<sup>(</sup>١٠٩٤) النسائي: ٦٩/٦، أحمد: ٤٨٣/٣، الفتح: ٢٢/٢٠، المقاصد: ٢٠-٢٨) النسائي: ٢٢/٢٠، المقاصد:

<sup>(</sup>١٠٩٥) البخاري: ٣/٣-٤، ١٤، مسلم: ١٠٨٥، ٥٨٧، أبو داود: ١/٥٥، الترمذي: ٣/٢/٢.

۱۰۹٦ ـ «مثل لهذا كمثل قوم. .».

وهو مما حكاه على بقوله: «كان في بني إسرائيل جدي ترضعه أمه فترويه، فأفلت فارتضع الغنم ثم لم يشبع، فأوحى الله إليهم: أن مثل لهذا كمثل قوم يأتون من بعدكم يعطي الرجل منهم ما يكفى الأمة والقبيلة ثم لا يشبع».

١٠٩٧ ـ «مثل لهذه الأمة كمثل أربعة نفر. رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل بعلمه وماله ينفقه في حقه. ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً وهو يقول: لو كان لي مثل لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه. ورجل لم يؤته الله علماً ولا مالاً وهو يقول: لو كان لي مثل لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل. يقول: لو كان لي مثل لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل. فهما في الوزر سواء».

١٠٩٨ - «مثل هذه الثنية، كمثل الباب الذي دخل منه بنو

<sup>(</sup>١٠٩٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٤٣/١، وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وقال: ورجاله وثقوا إلا أن عطاء بن السائب اختلط قبل موته، الكنز: ٢٢٧/٣ وعزاه إلى ابن شاهين وابن عساكر.

<sup>(</sup>۱۰۹۷) ابن ماجـه ۱٤١٣/۲، أحمـذ: ٢٣٠، ٢٣١، ٢٤٥، التوغيب: ٢٨٥) ابن ماجـه ٢٤٣/٣، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٠٩٨) المجمع: ٦٤٤/٦، وفيه: رواه البزار، ورجاله ثقات.

إسرائيل. قيل لهم: ادخلوا الباب سجداً، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. لا يجوز أحد الثلاثة هذه الثنية إلا غفر له. فجعل الناس يسرعون».

١٠٩٩ ـ «مثل هٰذه الشجرة مثل المؤمن إذا اقشعر من خشية الله عز وجل وقعت عنه ذنوبه وبقيت له حسناته».

قالم عليه عند شجرة تساقطت أوراقها الصفراء، وبقيت الخضراء.

## ۱۱۰۰ ـ «مثل هٰذه مثل الأمة . . . » .

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على أنه قال: «إن رجلًا فيمن كان قبلكم استضاف قوماً فأضافوه ولهم كلبة تنبح. قال: فقالت الكلبة: والله لا أنبح ضيف أهلي الليلة. قال: فعوى جراؤها في بطنها. فبلغ ذلك نبياً لهم، أو فقيهاً لهم فقال: مثل هذه مثل أمة تكون بعدكم، يقهر سفهاؤها حلماءها، أو يغلب سفهاؤها علماءها».

<sup>(</sup>١٠٩٩) المجمع: ٣١٠/١٠ وعزاه إلى أبي يعلى، الكنز: ١٤٢/١ وعزاه إلى البيهقي، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱۰۰) السرامهسرمزي: ۱۵۰ـ۱۵۲، أحمد: ۲/۱۷، ۳۵۰، المجمع: ۱/۲۸، ۲۸۰/۷، الجامع: ۲/۱۵، الكنز: ۱۸۵/۱۸۵ القديمة. وإسناده فيه ضعف.

١١٠١ ـ «مثلك مثل عبد لا يصلي، إن مت قبل أن ترجع إليها».

المالك يا أبا بكر في الملائكة كمثل ميكائيل ينزل بالرحمة. ومثلك في الأنبياء كمثل إبراهيم، إذ كذبه قومه، وصنعوا به ما صنعوا. فقال: ﴿فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾، ومثلك يا عمر في الملائكة كمثل جبريل، ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله. ومثلك في الأنبياء كمثل نوح إذ قال: ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديًاراً ﴾».

١١٠٣ ـ «مثلكم فيمن سواكم كالشعرة السوداء في الثور الأبيض...».

عن ابن مسعود، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فأسند ظهره إلى قبة أدم. فقال: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد». فقال: «أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟»

<sup>(</sup>۱۱۰۱) الحاكم: ۱۱۸/۲، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۱۰۲) أحمد: ٣٨٣/١، المجمع: ٨٦/٦، وليس فيهما ذكر الملائكة، الكنز: فضائل ١٩٠١، ١٣٦/، ٢٣٦، ٢٣٦، ١٧٨/١٢، وعزاه إلى أبي نعيم في فضائل الصحابة، وابن عدي، وابن عساكر، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱۰۳) البخاري: ۱۸۶۱–۱۲۹، مسلم: ۲۰۰۱، ۲۰۱، الترمذي: ۱۸۶/٤.

قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «أتحبون أن تكونوا ثلث أهل المجنة؟» قالوا: نعم. قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة».

«ما مثلكم فيمن سواكم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، وكالشعرة البيضاء في الثور الأسود».

# ۱۱۰۶ \_ «مثلكم ومثل اليهود والنصاري كمثل رجل . . . »

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما آجالكم في آجال من خلا كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وإنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر الى غروب الشمس على قيراطين عمل من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا لكم الأجر مرتين. قال: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنه وجل: هل ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإنه

<sup>(</sup>۱۱۰۶) الحكيم الترمذي: ۱۱، الرامهرمزي: ۹۰-۹۱، البخاري: ۱۳۸-۱۳۹، مالك: ۳۵۰-

فضلي أعطيه من شئت».

### ۱۱۰۵ ـ «مثلكم ومثلهم كمثل رجل . . . » .

من قُوله ﷺ: «هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً وغنماً فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوة وتركت كدرة».

### ١١٠٦ ـ «مثلهم مثل الملوك على الأسرة».

من قوله ﷺ: «ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة».

وروي: «أريت قوماً من أمتي يركبون البحر...».

١١٠٧ - «مثلهما من الدين كمثل السمع والبصر».

قاله ﷺ في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

۱۱۰۸ - «مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنياناً، فأحسنه وأجمله وأكمله إلا موضع لبنة. فجعل الناس يطيفون به

<sup>(</sup>١١٠٥) مسلم: ١٣٧٣/٣، أبو داود: ٢٦/٢، البيهقي: ٣١٠/٦.

<sup>(</sup>۱۱۰۶) البخاري: ۱۹/۶، ۲۱، مسلم: ۱۵۱۸/۳، الإحسان: ۷/۷۰، ۲۹۳۸.

<sup>(</sup>١١٠٧) المجمع: ٩/٧٥، وعزاه إلى الطبراني وفيه متروك، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱۱۰۸) البخاري: ۲۲۲/۶، مسلم: ۲۷۹۰–۱۷۹۱، الترمذي: ٥/٧١، ۱٤٧/٥.

ويقولون: ما رأينا أحسن من هذا لولا موضع هذه اللبنة ألا فكنت أنا تلك اللبنة».

### ۱۱۰۹ ـ «مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب. . . » .

عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله على وهو على حصير قد أثر الشريط في جنبه فقلت: «لو نمت يا رسول الله على ما هو ألين من هذا. فقال: «ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مر بأرض فلاة فرأى شجرة فاستظل تحتها، ثم راح وتركها».

۱۱۱۰ ـ «مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان ، سبق أحدهما الآخر بأذنه».

۱۱۱۱ ـ «مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه ، فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني ، وإني أنا النذير

<sup>(</sup>١١٠٩) الرامهرمزي: ٨٤، الترمذي: ١/٥٨٥، ابن ماجه: ١٣٧٦/٢، أحمد: ١/١٠٩) الرامهرمزي: ٨٠/٨، الحاكم: ١/٣٣٠، وصححه السيوطي، الجامع: ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>۱۱۱۰) الحكيم الترمـذي: ۱۲، الكنز: ۱۹۹۷، ۲۰۰، وله شاهد صحيح بلفظ: «بعثت والساعة كهاتين» وهو في البخاري: ۲۰۲/۱، مسلم: ۱۹۲/۲

<sup>(</sup>۱۱۱۱) الـرامهـرمـزي: ۲۵-۲۲، البخـاري: ۱۲۲/۸، ۱۱۰۹، مسلم: ۱۱۲۱) الرحسان: ۱۱۳/۱-۱۱۶.

العريان، فالنجاء. فأطاعته طائفة منهم فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. كذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق».

المثلي ومثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا ورعوا وسقوا. وأصاب طائفة أخرى منها الماء، وهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله، وتفقه بما بعثني الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به».

استوقد ناراً، فلما الناس كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والذباب يقتحمون فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها».

<sup>(</sup>١١١٢) الرامهرمزي: ٣٢-٣٣، البخاري: ١/٣٠، مسلم: ١٧٨٧/٤.

<sup>(</sup>۱۱۱۳) الحكيم الترمذي: ۱۲، البخاري: ۱۹۸/، ۱۲۷/، مسلم: ۱۷۹۰-۱۷۸۹/٤

۱۱۱۶ - «مثلي ومثلكم كما قال يوسف لإخوته: ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين﴾». ودوي: «أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم».

۱۱۱۵ ـ «مثلي ومثلكم مثل قوم. . . » .

عن بریدة، قال: خرج النبي ﷺ ذات یوم، فنادی ثلاث مرات: أیها الناس: إنما مثلی ومثلکم مثل قوم خافوا عدواً أن یاتیهم، فبعثوا رجلًا یترباً لهم. بینما هو کذلك إذ أبصر العدو، فأقبل لینذر قومه، فخشی أن یدرکه العدو قبل أن ینذر قومه فأهوی بثوبه: أیها الناس أتیتم، ثلاث مرات».

۱۱۱٦ ـ «مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، لا يدرون ما قطعوا منها أكثر أم ما بقي منها، فحسرت ظهورهم، ونفذ زادهم، وسقطوا بين ظهراني المفازة فأيقنوا بالهلكة، فبينما هم كذلك إذ خرج

<sup>(</sup>١١١٤) البيه قي: ١١٨/٩، الكنز: ٣١٩/١٠، البيان والتبيين: ٣٠/٢. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١١١٥) الحكيم الترمذي: ١٦، الرامهرمزي: ٢٠-٢٠ واللفظ له، مسلم: ٤٧٦/٣) أحمد: ٤٧٦/٣.

<sup>(</sup>١١١٦) الرامهرمزي: ٨٦ـ٨٨، أحمد: ٢٦٧/١ بمعناه، ٣٩٧/٤ بمعناه... وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

عليهم رجل في حلة يقطر رأسه. فقالوا: إن هٰذا لحديث عهد بالريف فانتهى إليهم، فقال: يا هؤلاء ما شأنكم؟ قالوا: ما ترى. حسرت ظهورنا، ونفدت أزوادنا، وسقطنا بين ظهراني هٰذه المفازة، لا ندري ما قطعنا منها أكثر أم ما بقي علينا؟ فقال: ما تجعلون لي إن أوردتكم ماء رواء، ورياضاً خضراء؟ قالـوا: حكمك. قال: تعطوني عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوني. ففعلوا فمال بهم فأوردهم ماء رواء ورياضاً خضرا. فمكث يسيراً ثم قال: هلموا إلى رياض أعشب من ریاضکم هٰذه، وماء أروی من مائکم هٰذا. وقالت طائفة منهم ألستم قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم ومواثيقكم ألا تعصوه؟ وقد صدقكم في أول حديثه فآخر حديثه مثل أوله؟ فراح وراحوا معه. فأوردهم رياضاً خضراً وماء رواء. وأتى الآخرين العدو من ليلتهم فأصبحوا ما بين قتيل وأسير».

۱۱۱۷ ـ «مثل جبل ثبیر».

١١١٨ - «... مثل رأس الذباب».

<sup>(</sup>١١١٧) الترمذي: ٥/٠٥، الترغيب: ٢٦/٤. قال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>١١١٨) ابن ماجه: ١٤٠٤/٢، المشكاة: ٢٩٣/٢، وإسناده ضعيف.

من قوله ﷺ: «ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع ، وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ، ثم يصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرمه الله على النار».

# ۱۱۱۹ ـ «مثل رمل عالج».

من أقواله ﷺ في غفران الذنوب الكثيرة: «غفرت ذنوبه وإن كانت...».

#### ١١٢٠ ـ «مثل زبد البحر».

من أقلوله ﷺ في غفران الذنوب الكثيرة، كقوله: «غفرت له ذنوبه وإن كانت...».

١١٢١ ـ «المجالس بالأمانة».

۱۱۲۲ ـ «المجالس ثلاثة: غانم وسالم وشاجب. فأما الغانم فالذي يذكر الله، وأما السالم فالذي يسكت، والشاجب

<sup>(</sup>١١١٩) ابن ماجه: ٤٤٢/١، أحمد: ٣/١٠، الترمذي: ٣٥١/٢، وهو جزء من حديث التسبيح، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱۲۰) البخاري: ۱۰۷/۸، مسلم: ۱۸/۱، ۲۰۷۱/۶، أبو داود: ۲۹۳/۱.

<sup>(</sup>۱۱۲۱) أبو داود: ۲۰۲۵، أحمد: ۳٤٢/۳، الترمذي رقم: ۲۰۲۵ بمعناه، ورواه غيرهم، وإسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>١١٢٢) المجازات: ٣٨٣، أحمد: ٣/٥٧، الإحسان: ١/٨٨٥. وإسناده فيه ضعف.

الذي يخوض في الباطل».

۱۱۲۳ ـ «المجاهد من جاهد نفسه».

۱۱۲٤ ـ «مداراة الناس صدقة».

١١٢٥ ـ «مدمن الخمر كعابد الوثن».

المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. فمن حدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ..».

المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها». فقد روي أنه: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فبايعه على الإسلام

<sup>(</sup>١١٢٣) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٢٦٩/٢، المجازات: ٢٠١، الترمذي: ٤/١٦٥، وقال: حسن صحيح، الإحسان: ٥٨/٧، ٥٥.

<sup>(</sup>١١٢٤) اللباب: ١٧، المجمع: ١٧/٨، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١١٢٥) البخاري: ٦٩/٤، مسلم في فضل المدينة: ص٩٩٥، ٩٩٩، وفي العتق: ص١١٤٧، أحمد: ٢٧٢.

<sup>(</sup>١١٢٦) البخاري في كتاب الأحكام: باب ٤٧، مسلم في كتاب الحج: رقم ٤٨٩، والموطأ: ٨٨٦/٢.

<sup>(</sup>۱۱۲۷) البخاري: ۲۲،۳۲، ۲۹، ۹۸/۹، ۱۰۰، ۱۲۷، مسلم: ۲/۵۰۰، ۲۱۰۷-۱۰۰۹، مالك: ۳۱۷.

فجاء من الغد محموماً، فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي، فأبى رسول الله يَظِيَّةُ فجاءه ثلاثة أيام متوالية كل ذلك يقول: يا رسول الله أقلني بيعتي. فأبى النبي عَظِیَّةً وقال: «إن المدينة كالكير...».

۱۱۲۸ ـ «المرء على دين خليله. ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الخير مثل الذي ترى له».

وزاد بعضهم: «فلينظر امرؤ من يخالل».

١١٢٩ - «المرء كثير بأخيه».

١١٣٠ ـ «المرء مع من أحب».

وروي: «أنت مع من أحببت».

١١٣١ - «المرق أحد اللحمين».

<sup>(</sup>١١٢٨) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٢٠/٩، أبو داود: ٢٠٥٩، الترمذي: ٤/٥٥٩، وقال: حديث حسن غريب، أحمد: ٣٣٤/٢، المشكاة: ٢١٨/٢، وفيه أن سنده حسن.

<sup>(</sup>١١٢٩) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٣٧٨-٣٧٩، الشهاب: ٦، اللباب: ٣٤، مسند الشهاب: ١٤١/١، ١٤١/١، والحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١١٣٠) البخاري: ٨/٨، مسلم: ٢٠٣٤/٤، ابن خزيمة: ٣/٤٩، الاحسان: ١٤٩/٣.

<sup>(</sup>١١٣١) الحاكم: ٤/١٣٠ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي:=

١١٣٢ \_ «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه».

۱۱۳۳ \_ «المسألة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورضفاً يأكله من جهنم، فمن شاء فليقلل، ومن شاء فليكثر».

١١٣٤ ـ «المستبًان ما قالا، فعلى الباديء ما لم يعتد المظلوم». وروي: «المستبًان شيطانان يتهاذيان».

۱۱۳۵ ـ «مستريح ومستراح منه».

وروي: «**أو مستراح منه**».

قاله ﷺ وقد رأى جنازة .

١١٣٦ - «المستشار مؤتمن، والمستشير معان».

<sup>=</sup> محمد ضعفه ابن معين.

<sup>(</sup>١١٣٢) الترمذي: ٣٠٤، أحمد: ٥/٥١، ٢٢، الإحسان: ٥/٥٦، ٣٠٤. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١١٣٣) الترمذي: ٤٢/٣، أحمد: ١٦٤/٢، الإحسان: ٥٤١٣، ٢٠١، ٣٠١. المجمع: ٩١/٣. وإسناده ما قبل الاستثناء صحيح، والزيادة غريبة.

<sup>(</sup>۱۱۳٤) مسلم: ۲۰۰۰، أبسو داود: ۲/۲۷، التسرملذي: ۳۵۲/٤ الإحسان: ۲/۲۰۷.

<sup>(</sup>١١٣٥) البخاري: ١٣٣/٨، مسلم: ٢/٦٥٦، النسائي: ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>١١٣٦) أبو داود: ٢/٦٢٦، الترمذي: ٤/٥٨٥-٥٨٥ وجاء به في حديث طويل =

۱۱۳۷ - «المستشير معان».

۱۱۳۸ - «المسجد بیت کل تقی».

1179 \_ «المسلم أخو المسلم».

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرَّج عن مسلم كربة، فرَّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».

١١٤٠ ـ «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق».

وروي: «المؤمنون...»، و«الناس...».

عقب عليه بقوله: (حسن صحيح غريب)، ١٢٥/٥، جاء بالمثل وحده، وقال: هٰذا حديث حسن، المجمع ٩٦/٨، ٢٠/١٠، وقال الهيثمي: إسناد حديث ابن مسعود صحيح، ورجاله ثقات.

(١١٣٧) الكنز: ٣/ ٢٣٤، وانظره في: «المستشار مؤتمن».

(١١٣٨) الشهاب: ٣، اللباب: ١٣، التسرغيب: ١٨٤/١، المقاصد: ٣٨٣-٣٨٣، وفيه: أخرجه الطبراني والقضاعي.. وله شواهد..، الكشف: ٢٠٦/٢، وفيه.. وإن كان الحديث ضعيفاً فله شواهد تجبره.. قلت: إسناده حسن لغيره.

(۱۱۳۹) الحاكم: ٢/٨، البخاري: ٣/٨٦، ٢٨/٩، مسلم: ١٩٨٦/٤. (۱۱٤٠) أبو داود: ٢٧٣/٢، الترمذي: ٣/٣٥ بنحوه، الحاكم: ٢/٤٩. قال الترمذي: حسن صحيح. ۱۱٤۱ - «المسلمون يد على من سواهم. ويرد أدناهم على أقصاهم، والمتسري على القاعد، والقوي على الضعيف».

وروي: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. . . وهم يد على من سواهم».

١١٤٢ ـ «مطل الغني ظلم. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبغ».

١١٤٣ - «المعتدي في الصدقة كمانعها».

۱۱٤٤ - «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وروي: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين». وزاد بعضهم: «وأقلهم من يجوز ذٰلك».

<sup>(</sup>۱۱٤۱) أبو داود: ۲۹۹۱، ۲۹۳۱، ۲۸۸، النسائي: ۱۸/۸، ۲۱-۲۲، مسند الشهاب: ۱۲۱۸، ۱۳۳۱، له روايات متقاربة بعضها يزيد على بعض، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١١٤٢) البخاري: ٣/١٩٧، ١٥٥، مسلم: ١١٩٧/٣، النسآئي: ٧٨٧/٧، ٢٨٧، ٢٧٩، الإحسان: ٢١٣/٧، ٢٢٥.

<sup>(</sup>۱۱۶۳) أبو داود: ۱/۳۶، ابن ماجه: ۱/۸۷، مسند الشهاب: ۹٦/۱. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١١٤٤) ابن ماجه: ١٤١٥/٢، الترمذي: ٢٦٦٥، الإحسان: ٥٦٢/٤، الحاكم: ٢٧٧٧، المقاصد: ٦٦-٢٧، وإسناده حسن، وصححه ابن =

٥١١٤ - «المغبون لا محمود ولا مأجور».

١١٤٦ ـ «مفتاح الجنة لا إله إلا الله».

١١٤٧ \_ «مقام أحدهم ساعة، خير من عمل أحدكم عمره».

۱۱٤۸ ـ «ملکت فاسجح».

قاله ﷺ لابن الأكوع وله قصة طويلة.

١١٤٩ ـ «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها».

۱۱۵۰ ـ «من أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه».

<sup>=</sup> حبان والحاكم بمعناه.

<sup>(</sup>١١٤٥) المجمع: ٧٦-٧٥، الكشف: ٢١٥/٢، ونقل عن المناوي أنه: حسن، الكشف: ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>١١٤٦) أورده البخاري تعليقاً في سؤال لوهب من منبه بصيغة ليس فيها جزم. وأخرجه أحمد مرفوعاً بلفظ: «مفاتيح الجنة شهادة...»: ٧٤٢/٥. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١١٤٧) ابن ماجه: ١/٥٥. إسناده حسن إلى عبد الله بن عمر، وليس من كلام النبي عليه .

<sup>(</sup>١١٤٨) البخاري: ٥/٥١، مسلم: ١٤٣٢/٣-١٤٣٣، الإحسان: ٢٣/٧.

<sup>(</sup>١١٤٩) مسلم: ١٢٥١/٣، المشكاة: ٢/٥١٥، وانظر: «لا يؤوي الضالة إلا ضال».

<sup>(</sup>١١٥٠) مسلم: ٢٠٧٤/٤، أبـو داود: ٢/٥٨٧، التـرمذي: ٥/٥١٥-١٩٦، الحاكم: ٨٨/١.

- ١٥١١ ـ «من اتقى الله عاش قوياً، وسار في بلاد عدوه آمناً».
- ١١٥٢ ـ «من أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلها، والمائد فيه كالمتشحط في دمه».
- ۱۱۵۳ ـ «من أحب أن يمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار».
- ۱۱۵٤ ـ «من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر وا ما يبقى على ما يفنى».
- ١١٥٥ ـ «من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه».

(١١٥١) المقاصد: ١٥٩، وعزاه إلى العسكري من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً، الكشف: ٣١٢/١، ولم أقف على إسناده.

<sup>(</sup>۱۱۵۲) الحاكم: ۱٤٣/۲، صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، البيهقي: ٣٥/٤.

<sup>(</sup>١١٥٣) أحمد: ٩١/٤، ١٠٠، التسرمذي في الأدب: ٩١/٥، أبو داود في الأدب: باب ١٥٢. قال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>١١٥٤) أحمد: ٤١٢/٤، الإحسان: ٧٤/٧، الحاكم: ٣٠٨/٤، قال الحاكم: ٣١٩. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بأنه منقطع، ولهذا فإن إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١١٥٥) البخاري: ١٣٢/٨، ١٧٧/٩، مسلم: ٢٠٦٧٤.

١١٥٦ - «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

۱۱۵۷ - «من أراد أن يسلم فليحفظ لسانه».

١١٥٨ - «من أراد المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الرصاص في النار، وكما يذوب الملح في الماء، وكما تذوب الأهالة في الشمس».

وروي: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، والرصاص في النار».

۱۱۲۲ ـ «من أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته».

۱۱٦۳ - «من أعطى عطاء فوجد فليجز به، فمن لم يجد فليثن، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. والمتشبع

<sup>(</sup>١١٥٦) البخاري: ١٣٢/٩، مسلم: ١٣٤٣/٣، الإحسان: ١٣٢/١.

<sup>(</sup>١١٥٧) العسكري في الأمثال عن أنس كما في الكنز: ٢٠٢/٣. لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد جاءت عدة أحاديث صحيحة تأمر بحفظ اللسان. انظر مثلًا: البخاري في الرقاق: ٢٣.

<sup>(</sup>١١٥٨) البخاري: ٣/٣٣، مسلم: ٣٩٣/٢، الحميدي: ٢٧/٣.

<sup>(</sup>١١٦٢) الإحسان: ٣/٧٦، الحميدي: ٣٣٩/٢. هذا المقطع ليس من كلام النبي على بل هو معزو في الحديث إلى ناس من أهل خراسان، وانظر: مسلم: ٨٦/١.

<sup>(</sup>١١٦٣) أبو داود: ٥/٨٥١، الترمذي: ٤/٣٧٩، وإسناده حسن.

بما لم يعط كلابس ثوبي زور».

وروي: «من أسدى إليكم معروفاً...»، و«من أولى...».

١١٦٤ ـ «من التمس محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده من الناس له ذاماً».

١١٦٥ ـ «من انتمى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار».

وروي: «من انتمى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».

۱۱۶۹ ـ «من بدا جفا، ومن أتى السلطان افتتن، ومن تبع الصيد غفل».

(١١٦٤) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٤٠٤، ابن راهويه: ٢٨٦/٤، الترغيب: ٢٤٨/٤، المجمع: ٢٢٥/١٠. والحديث ضعيف بهذا الترغيب: ٢٤٨/٤، المجمع حسن. انظر: مسند الشهاب: ٢٠٠/١.

(١١٦٥) مسلم في الجمع: رقم ٤٦٧، وفي العتق: رقم ٢٠، أبو داود في الأدب: باب ١١٠، الترمذي في الوصايا: باب ٥، الإحسان: ٢/٦٧١.

(۱۱٦٦) أبو داود: ۲/۰۰/، الترمذي: ۲۳/۵ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، النسائي: ۱۷۲/۷.

- ١١٦٧ «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة».
- ۱۱٦۸ «من تتبع عورة أخيه، تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته، فضحه ولو في جوف رحله».
- ١١٦٩ «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم».
- ۱۱۷۰ «من ترك بعده كنزاً مُثَّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، يتبعه فيقول له: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي كنزت، فيتبعه حتى يلتقم يده ثم سائر جسده».

<sup>(</sup>١١٦٧) ابن ماجه: ٢٤٤/١، أحمد: ٢٤١/١، الإحسان: ٣٠١٨، ٧٠٠٠. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١١٦٨) الترمذي: ٣٧٨/٤ حسن غريب، أحمد: ٤٢٤/٤، الإحسان: ٤١٧/٧.

<sup>(</sup>١١٦٩) الترغيب: ٨٨/٢، المجمع: ١٧٩/٢. رواه الطبراني في الكبير بنحوه، وفيه هشام بن زيد، وقد أجمعوا على ضعفه.

<sup>(</sup>۱۱۷۰) الترغيب: ۲/۲۲، المجمع: ۳/۲۲، وعزاه إلى البزار، أحمد: ۲/۶۸۹، وإسناده حسن.

- ۱۱۷۱ ـ «من تشبه بقوم فهو منهم».
- ١١٧٢ ـ «من تعلق شيئاً وكل إليه».
- ۱۱۷۳ ـ «من تكلم بالقرآن فقد فلج».
- ١١٧٤ ـ «من توضأ للجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل».
- ۱۱۷۵ ـ «من جاء مسجدي هذا لم يأت إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعالى . ومن جاء لغير ذٰلك فهو بمنزلة رجل ينظر إلى متاع غيره» .
- ١١٧٦ ـ «من حدث حديثاً وهو يرى أنه كذب، فهو أحد
- (۱۱۷۱) أبو داود: ۲/۳۲۷، أحمد: ۲/۰۰، ۲۹، المجمع: ۱/۳۱، وإسناده حسن.
- (١١٧٢) أحمد: ٢١٩/٤، ٣١١، الحاكم: ٢١٩/٤، الترمذي: ٤٣/٤، النسائي: ١١٢/٧، وإسناده حسن لغيره.
  - (١١٧٣) أحمد: ٥/٣٨٧، وإسناده حسن.
- (۱۱۷٤) أبو داود: ۸٦/۱، الترمذي: ٣٦٩/٢، مالك: ٤٧، ابن خزيمة: مالك: ١٢٨/٣. قال الترمذي: حسن.
- (۱۱۷۵) ابن ماجه: ۸۲/۱، ۸۳، أحمد: ۲/۰۰، ۲۱۸، الحاكم: ۹۱/۱، الروم، ۱۸۱، الحاكم: ۹۱/۱، الروم، ۱۸۱، الحاكم: ۹۱/۱،
- (١١٧٦) التسرمذي: ٣٦/٥، أحمد: ١١٣/١، الإحسان: ١٣٣/١. قال الترمذي: حسن صحيح.

الكاذبين».

۱۱۷۷ ـ «من حفظ لسانه ستر الله عورته».

وروى: «من خزن. . . » .

۱۱۷۸ ـ «من حمل علينا السلاح فليس منا».

١١٧٩ ـ «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله اللجنة».

١١٨٠ ـ «من خرج من الطاعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».

۱۱۸۱ ـ «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن».

(١٩٧٧) المجمع: ٨/٨٦، ٧٠، ٢٩٨/١٠، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وأبى يعلى، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١١٧٨) البخاري: ٩/٥، ٢٢، النسائي: ١٠٨/٧، الإحسان: ١٣٦/٥.

<sup>(</sup>١١٧٩) التسرملذي: ٣٣٣/٤، وقال: لهذا حديث حسن غريب، الحاكم: هذا حديث حسن غريب، الحاكم: ٣٠٨/٤

<sup>(</sup>١١٨٠) المجمع: ٥/٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٤، وعزاه إلى الطبراني والبزار، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۱۸۱) أبو داود: ۲/۱۱۶، أحمد: ۳۸/۲ البيه قبي: ۳٤/٦، المجمع: ۳۱/۱۱، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۷۱، ۱۷۱، وإسناده حسن.

- ۱۱۸۲ ـ «من دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً».
- ۱۱۸۳ ـ «من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها».
- ۱۱۸٤ ـ «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».
  - ۱۱۸۵ ـ «من رغب عن سنتي فليس مني».
  - ١١٨٦ «من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة».
- ١١٨٧ «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع

<sup>(</sup>۱۱۸۲) أبو داود: ۳۰٦/۲، البيهقي: ۲۰۵/۷، الترغيب: ۲۰۵/٤. وإسناده ضعف.

<sup>(</sup>١١٨٣) أبو داود: ٧١/٧، أحمد: ١٤٧/٤، ١٥٣، الإحسان: ١/٣٥، الأحسان: ١٩٨١، الأدب المفرد: ٢٥٧، الحاكم: ٣٨٤/٤، وحكم عليه بالصحة، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١١٨٤) مسلم: ١/٦٦، أبو داود: ١/٢٦١، ٢٧٧٧، النسائي: ٩٨/٨

<sup>(</sup>١١٨٥) البخساري في النكساح: الباب الأول، مسلم في النكاح: رقم ٥، الإحسان: ٣٨٠، ١٢٠/١.

<sup>(</sup>١١٨٦) الإحسان: ٧/٥٥، الترغيب: ١٠٤/٣، النسائي: ٢٦/٦. ٢٨. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١١٨٧) الحاكم: ٢٢/١، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

الإنسان القميص من رأسه».

١١٨٨ - «من سأل الناس تكثّراً إنما يسأل جمراً».

۱۱۸۹ ـ «من سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورضغاً يأكله من جهنم. فمن شاء فليقلل، ومن شاء فليكثر».

۱۱۹۰ ـ «من ستر على مؤمن ستر الله عورته».

١١٩١ ـ «من سرته حسنته وساءته سيئته فذٰلك المؤمن».

وروي: «**فهو مؤمن**».

١١٩٢ ـ «من سره أن ينظر إلى شبيه عيسى فلينظر إلى أبي ذر».

١١٩٣ ـ «من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به».

(۱۱۸۸) مسلم بنحوه حدیث رقم: ۱۰۱۱، ابن ماجه: رقم ۱۸۳۸، البیهقي:

(١١٨٩) انظر: «المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع...».

(١١٩٠) الشهاب: ١٦، اللباب: ٨٧، المجمع: ١٩٣/٨. وقد أخرجه الشيخان ينحوه، البخاري: ٣/٨٦، مسلم: ١٩٩٦/٤.

(١١٩١) الترمذي: ٤٦٥/٤، وقال: حسن صحيح غريب، أحمد: ١٨/١، ٢٦، الإحسان: ٢٦٥/١، الحاكم: ١٣/١، ١٤.

(١١٩٢) المجمع: ٩/ ٣٣٠ وفيه: رواه البزار، ورجاله ثقات.

(١١٩٣) البخاري: ٨/ ١٣٠، مسلم: ٤/ ٢٢٨٩، الحميدي: ٣٤٢/٢.

- ١١٩٤ ـ «من شرط لأخيه شرطاً لا يريد أن يفي به فهو كالمدلي جاره إلى غير منعة».
- ١١٩٥ ـ «من شق عصا المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
- ۱۱۹٦ ـ «من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر كله».
- ۱۱۹۷ ـ «من صام يوماً ابتغاء وجه الله، بعده الله من جهنم كبعد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرماً».
- ۱۱۹۸ ـ «من صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وتصدق بما قل أو كثر، غفر الله له ذنوبه، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

١١٩٩ - «من صلى البردين دخل الجنة. قال: غدوة وعشية».

<sup>(</sup>١١٩٤) أحمد: ٥/٤٠٤، الفتح: ٢٣٤/١٩. وإسناده فيه ضعف.

<sup>(</sup>١١٩٥) الرامهرمزي: ١٨٩. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١١٩٦) مسلم في الصيام: باب ٣٩، ابن ماجه: ١/٧٤٥.

<sup>(</sup>۱۱۹۷) أحمد: ۲۲۲/۰، الترغيب: ۲۱۲/۲، المشكاة: ۲۲٤/۱. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١١٩٨) الكنز: ٨/ ٣٥٠. ولم أقف على إسناده.

<sup>(</sup>١١٩٩) البخاري: ١/٢٤١، مسلم: ١/٠٤١، الدارمي: ١/٣٣١-٣٣٢.

۱۲۰۰ ـ «من صلى بعد المغرب ركعات غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر».

۱۲۰۱ ـ «من صمت نجا».

١٢٠٢ ـ «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه».

وروي: «من يضمن . . . » ، و «من حفظ . . . » ، و «من توكل . . . » ، و «من وقي . . . » وما أشبه .

۱۲۰۶ - «من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يريد أن يقبل بوجوه الناس إليه، دخل النار».

<sup>(</sup>١٢٠٠) الكنز: ٧/ ٢٨٠، والطبراني في الكبير والأوسط وابن منده. وانظر: «مثل زيد البحر»، ولم أقف على سنده.

<sup>(</sup>۱۲۰۱) الترمذي: ٢٩٠/٤، وقال: حديث غريب لا نعوفه إلا من حديث ابن لهيعة، قلت: فهو ضعيف الإسناد، لأن ابن لهيعة قد ضعف عند التفرد، الأخبار: ١٧، الدارمي: ٢٩٩/٢، الفتح: ٢٦٠/١٩.

<sup>(</sup>۱۲۰۳) البخساري: ۸/۱۲۰، ۲۰۳۸، مالك: ۳۶۰، أحمد: ۳۳۳، الاحسان: ۳۸۸۷، الحاكم: ۷۷۲۴.

<sup>(</sup>١٢٠٤) الدارمي: ١٠٤/١. وإسناده ضعيف.

- ١٢٠٥ ـ «من ظلم قيد شبر من أرض طُوِّقه يوم القيامة».
  - ١٢٠٦ \_ «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ» .
- ۱۲۰۷ ـ «من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه».
  - ١٢٠٨ ـ «من عفا عند قدرة، عفا الله عنه يوم العسرة».
  - ١٢٠٩ ـ «من عمَّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر».
- ۱۲۱۰ ـ «من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيراً أو يعلمه، ثم رجع إلى بيته الذي خرج منه، كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانماً».

<sup>(</sup>١٢٠٥) البخاري في المظالم: باب ١٣، مسلم في المساقاة: رقم ١٤٢، الإحسان: ٢٤٧/٧.

<sup>(</sup>١٢٠٦) الإحسان: ٢١٤/٧، أحمد: ٢٦٢١، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٢٠٧) الترمذي: ٣١٩/٤، الإحسان: ٢٥/١، الحاكم: ١٧٧/٤. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٢٠٨) المجمع: ٨/١٩٠، رواه الطبراني وفيه العلاء بن كثير، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱۲۰۹) الـرامهـرمزي: ۱۰۰، العسكري كما في المقاصد: ۲٦، البخاري: ١٢٠٩) الحروه، أحمد: ٢/٥٧٧، الإحسان: ١٢/٤، الحاكم: ٢٧/٧٤.

<sup>(</sup>۱۲۱۰) الموطأ: ۱/۱۲۱، ابن ماجه بنحوه: ۱/۲۸، أحمد: ۲/۳۵۰، ۱۱۸، و استاده حسن.

- ۱۲۱۱ «من غرم حدث فكذب. ووعد فأخلف».
  - ۱۲۱۲ ـ «من غشنا فليس منا».
- وروي: «ليس منا من غشنا. . . ومن غش».
- ١٢١٣ ـ «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».
- ١٢١٤ ـ «من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله».
- ۱۲۱۵ ـ «من قلَّ مالـه، وكثرت عياله، وحسنت صلاته، ولم يغتب المسلمين، جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين».
- (١٢١١) البخاري في الأذان: باب ١٤٩، مسلم في المساجد: رقم ١٢٩، أحمد: ٨٩/٦.
- (۱۲۱۲) مسلم: ۹۹/۱، أبسو داود: ۲٤٤/۲، التسرمـذي: ۳،۲۰۲-۲۰۲، الحاكم: ۹۹/۱.
- (١٢١٣) مسلم في الإيمان: رقم ١٦٤، الحاكم: ٧٧/١، ١١٧، ٤٢٢، أبو داود: ٢٤/٢).
- (١٢١٤) أبو داود: رقم: ٤٧٣٢، الحاكم: ١١٧/١، أحمد: ٥/١٦٥. وإسناده صحيح.
- (١٢١٥) الترغيب: ٥/٣١٧، المجمع: ٢٥٦/١٠، الكنز: ٣٢٩/٣. ولم أقف على سنده.

- ١٢١٦ ـ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . . ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » .
- ۱۲۱۷ ـ «من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله، وأتته الدنيا راغمة. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينه، وشتت عليه أمره، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له». وروى: «من كان همه الآخرة...».
  - ١٢١٨ ـ «من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار».
- ۱۲۱۹ ـ «من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر كذبه، ومن كثر كذبه كانت ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به».

<sup>(</sup>۱۲۱٦) البخاري: ۱۳/۸، ۳۹، ۱۲۰، مسلم: ۱۸۸۱، أبو داود: ۲۳۲/۲.

<sup>(</sup>١٢١٧) أحمد: ١٨٣/٥، الترغيب: ١٤/٤، ١٥، ٧٩٧/٥، المشكاة: ٢/٨٤/٤. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٢١٨) أبو داود في العلم: باب ٩، الترمذي في العلم: باب ٣٥، أحمد: ٢٦٣/٢، وقال الترمذي: حسن صحيح، الكشف: ٢٧٣/٢، وفيه أن الحاكم صححه.

<sup>(</sup>۱۲۱۹) اللباب: ۷۱، المجمع: ۳۰۲/۱۰، الكنز: ۲۰۲/۳، الكشف: ۱۹۸. ۱۹۸. ۲۰۲/۲

١٢٢٠ - «من كذب علي عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

١٢٢١ - «من لا يرحم لا يُرْحَمُ».

وروي: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله».

۱۲۲۲ - «من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الذنوب مثال جبال عرفة».

۱۲۲۳ - «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحاً لله ورسوله ولكتابه و لإمامه ولعامّة المسلمين فليس منهم».

۱۲۲٤ ـ «من نوقش الحساب عذب».

وروي: «من حوسب عذب».

(١٢٢٠) البخاري: ١/٣٧، أبو داود: ٢٨٧/٢، الترمذي: ١٩٤٤، ٥/٥٣.

<sup>(</sup>۱۲۲۱) البخاري: ۸/۸-۹، ۱۲، مسلم: ۱۸۰۸-۱۸۰۹، أبو داود: ۲۲۰۱) البخاري. ۲۲۰/۳

<sup>(</sup>١٢٢٢) أحمد: ١٥٨/٤. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۲۲۳) الترغيب: ١٥/٤، ٤١، المجمع: ١٧/١، ٢٤٨/١٠، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والصغير، الكنز: ٢٢/٢، وقد ضعفه الألباني، حديث رقم: ٣١٢.

<sup>(</sup>۱۲۲٤) البخاري: ۱/۳۱، ۳۸/۱۳، ۱۳۹/۸، مسلم: ۲۲۰۶\_۲۲۰۵، أبو داود: ۱۶۳۲.

١٢٢٥ ـ «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين». وروي: من جعل قاضياً...».

١٢٢٦ \_ «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه».

١٢٢٧ ـ «من يتحر الخير يعطه، ومن يتوقُّ الشر يوقه».

١٢٢٨ - «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

١٢٢٩ \_ «من يستغن يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، ولن تعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصبر».

۱۲۳۰ ـ «من يعمل سوءاً يجز به».

١٢٣١ ـ «من أزنى الزنى استطالة المرء في عرض أخيه».

(١٢٢٥) الترمذي: ٣١٤/٣، أحمد: ٢٣٠/٢، الحاكم: ٩١/٤، مختصر المقاصد: ١٩١، وإسناده صحيح.

(١٢٢٦) أحمد: ٢٢٠/٤، الفتح: ١٩/٩٣٩. وإسناده ضعيف.

(١٢٢٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر معناه في البخاري في الأدب: باب ٣٣، مسلم في الزكاة: رقم ٥٥، أحمد: ٩٩٩/٠.

(۱۲۲۸) البخاري: ۱۰۳/٤، الدارمي: ۲۹۷/۲، أحمد: ۳۰٦/۱.

(۱۲۲۹) البخاري: ۱/۱۰۱، ۱۳۲۸-۱۲۴، أبو داود: ۳۸۳/۱، الإحسان: ۳۸۰۰، الإحسان: ۳۰۰/۰

(١٢٣٠) أحمد: ٦/١. إسناده إلى النبي ﷺ ضعيف، وهذا المتن جزء من آية فيكون مقطوعاً به، سورة: ١٢٣.

(١٢٣١) أحمد: ١/٠١، البيهقي: ١٩٠/١، المشكاة: ٢/٢٣، =

۱۲۳۲ - «من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع ، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين».

وروي: «لا تقوم الساعة»، و«لن تقوم الساعة»، و«يوشك أن يغلب . . . » .

١٢٣٣ - «من أعق الناس على الله من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصرا».

١٢٣٤ ـ «من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار، وتوضع الأخيار، ويفتح القول، ويخزن العمل».

١٢٣٥ - «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

<sup>=</sup> المجمع: ٩٢/٨. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۱۲۳۲) العسكري في الأمثال عن عمر، ورجاله ثقات كما في الكنز: ۱۸٥/۱۷، العسكري في الأمثال، والديلمي عن الممرال بنحوه، وقال: أخرجه العسكري في الأمثال، والديلمي عن أبي ذر، وسنده حسن، الترمذي: ۳۹۳/۳۹، أحمد: ۲۲۰/۳، الإحسان: ۸۸/۸، المجمع: ۲۲۰/۱، ۲۲۰/۷ بمعناه، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء، وهو ثقة.

<sup>(</sup>١٧٣٣) المجمع: ١٧٤/٧، رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>١٢٣٤) الحاكم: ٤/٤٥٥، صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٢٣٥) الترمذي: ٥٥٨/٤، ابن ماجه: ١٣١٥-١٣١٦، مالك: ٣٣٤، الاحسان: ٣٢١، وإسناده حسن.

١٢٣٦ \_ «من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» .

۱۲۳۷ \_ «من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوته: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء».

١٢٣٨ ـ «من فقه الرجل رفقه في معيشته».

١٢٣٩ ـ «من يمن المرأة تيسير صداقها، وتيسير رحمها».

۱۲٤٠ ـ «منكم سوابق كسوابق الخيل».

۱۲٤۱ ـ «مني مناخ من سبق».

(۱۲۳٦) ابن ماجمه: ۱۱۱۲/۲، الترغيب: ۲۰۲/٤، الكشف: ۱/٥٥١، الالباني عليه الألباني رقم: ۲٤١. وإسناده ضعيف جداً، وقد حكم الألباني عليه بالوضع.

(١٢٣٧) أحمد: ١٦٨/١، ٤٠٧/٣، الإحسان: ٢٤١/٦، الترغيب: ١١٣/٤. و/إسناده ضعيف.

(١٢٣٨) أحمد: ١٩٤/، وإسناده ضعيف.

(١٢٣٩) أحميد: ٢/٧٧، ٩١، الفتيح: ٢١/١٧١، الإحسان: ٢/٢٨٦، الكشف: ١/٧٨٠.

(١٢٤٠) المجمع: ٣١٣/٧، وعزاه إلى أحمد والبزار من طرق بعضها صحيح الإسناد.

(۱۲٤۱) ابن ماجه: ۲۰۰۰/۲، الدارمي: ۷۳/۲، أحمد: ۲۸۷/۱، ۲۰۷. وإسناده حسن.

- ١٢٤٢ ـ «منبري على ترعة من ترع الجنة».
- الملاة بعد الصلاة كفارس يشتد به فرسه في سبيل الله على كثحة تصلي عليه الملائكة ما لم يحدث أو يقم وهو في الرباط الأكبر».
  - ١٢٤٤ «منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا».
    - ١٢٤٥ ـ «الموت تحفة المؤمن».

وروي: «تحفة المؤمن الموت».

١٢٤٦ ـ «موت الفجاءة أخذة أسف».

وروي: «موت الفجاءة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر».

<sup>(</sup>١٢٤٢) أحمد: ٥/٥٣٥، البيهقي: ٥/٨٤٨. وإسناده عند أحمد صحيح.

<sup>(</sup>١٢٤٣) أحمد: ٣٥٢/٢، الترغيب: ١/٢٧٩. وإسناده عند أحمد صحيح.

<sup>(</sup>١٢٤٤) الشهاب: ١١، الدارمي: ١٩٦/، الحاكم: ٩٢/١. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٢٤٥) المشكاة: ٧/١١، وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان، أبو نعيم في الحلية: ١٨٥/٨، الحاكم: ٣١٩/٤، المجمع: ٣٢٠/٣. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٢٤٦) أبو داود: ١٦٧/١، أحمد: ٣٤٤٤، ١٦٣٦، البيهقي: ٣٧٨/٣، المشكاة: ١/٥٠٧، وفيه: رواه أبو داود. وأضاف محققه: وإسناده صحيح.

١٢٤٧ \_ «موضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها . ولقاب قوس أحدكم من الجنة . . . » .

۱۲٤۸ ـ «مولى القوم منهم». وروي: «من أنفسهم».

۱۲٤٩ ـ «المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع».

<sup>(</sup>۱۲٤٧) التسرماني: ١٨٠، ١٨٠، ١٨٠، ٢٣٢/٥، ٢٣٢/٥، السادارمي: ٢٣٢/٥) التسرماني: ٢٩٣٨، ٢٠٠٩، الساداري: ٤٧٣-٤٧٣، الإحسان: ١٩/٨، ٤٧٣-٤٧٣، الحميدي: ٤١٥/١، المجمع: ١١٥/١٠. وإسناده صحيح. (١٢٤٨) البخاري: ١٩٣٨، أبو داود: ٢٨٤١١.

<sup>(</sup>۱۲٤٩) الشهاب: ۱۱، اللباب: ۲۲، الترغيب: ۱/۹۲، ۲۳۰، ۱۱۶۰، ۲۲۰، ۱۲۶۹ المجمع: ۱/۹۰،۱۱، المقاصد: ۴۳۵، وانظر: «ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات». وإسناده حسن لغيره.

## (النسون)

- ۱۲۵۰ ـ «الناس تبع لقریش».
- ۱۲۵۱ «الناس سواسية كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعبادة، ولا تصحبن أحداً لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له».
  - ١٢٥٢ «الناس على شروطهم ما وافق الحق».
  - ١٢٥٣ ـ «الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، أو موبقها».
    - ١٢٥٤ «الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة».

<sup>(</sup>١٢٥٠) مسلم: ١٤٥١/٣، أحمد: ١/١٠١، ٢/٣٣٤، الإحسان: ١٠٨/٨،

<sup>(</sup>١٢٥١) العسكري كما في الجمهرة: ٢/٢١٥-٢٢٥، الشهاب: ٦، اللباب: ٣٥، الكنز: ٢/٢٠-٢، الأمثال: ٤٦٣/١، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١٢٥٢) المجمع: ٨٦/٤، رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمٰن بن البيلماني وهو ضعيف جداً. وانظر: المسلمون على شروطهم ما وافق الحق.

<sup>(</sup>١٢٥٣) أحمد: ٣٢١/٣، ٣٩٩، الإحسان: ١٧/٧، الحاكم: ٢٢٢/٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۲۰٤) البخاري: ۱۳۰/۸، مسلم: ۱۹۷۳/۱، الترمذي: ۱۵۳/۰، ابن ماجه: ۱۳۲۱/۲.

٥ ١ ٢٥ ـ «الناس كلهم بنو آدم، وآدم من تراب».

١٢٥٦ ـ «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة».

١٢٥٧ ـ «الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا ـ في الناس ـ مثل الملح في الطعام».

۱۲۵۸ - «الناس اليوم كشجرة ذات جنى. ويوشك أن يعوجوا كشجرة ذات شوك، إن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن هربت منهم طلبوك». قيل: يا رسول الله كيف المخرج من ذلك؟ قال: «تقرضهم من عرضك ليوم فاقتك».

١٢٥٩ ـ «نثر الدقل...».

من قوله ﷺ: «رأيت رجالًا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن

<sup>(</sup>٥٥٥) انظر: «كلكم لأدم».

<sup>(</sup>۱۲۵٦) البخاري: ۲۰۳۱، ۱۷۹، مسلم: ۲۰۳۱، الدارمي: ۷۳/۱، أحمد: ۲۲۰/۲.

<sup>(</sup>١٢٥٧) الحاكم: ٧٨/٤، صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٢٥٨) المجمع: ٧٨٥/٧، الكنز: ١٣٦/١١، الكشف: ٣٢٧/٢، وهـو ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>١٢٥٩) الحاكم: ٣٥/١، لهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

يقف عنده فيه ينثره نثر الدقل».

۱۲٦٠ - «نثرهم نثراً بين يديه كالذر».

من قوله ﷺ: «أخرج الله من صلب آدم ذرية ذرأها فنثرهم نثراً بين يديه كالذر».

۱۲۲۱ - «الندم توبة».

١٢٦٢ ـ «النساء حبائل الشيطان».

١٢٦٣ - «النساء شقائق الرجال».

١٢٦٤ - «النساء على ثلاثة أصناف: صنف كالعر - وهو الجرب -، وصنف كالوعاء تحمل وتضع، وصنف ودود ولود مسلمة تعين زوجها على إيمانه. وهي خير له من الكنز».

<sup>(</sup>۱۲۲۰) الحاكم: ۲/۰۷۱، ۲/۰۲۷، ۵۶۵، أحمد: ۲۷۲۱، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٢٦١) ابن ماجه: ١٤٢٠/٢، أحمد: ٢٧٦/١، الإحسان: ٢/٤، ٥، الحاكم: ٢٤٣/٣، وإسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>١٢٦٢) اللباب: ١٠، الترغيب: ٢٩٨/٤، المشكاة: ٢٥٨/٢، وقد حسنه السيوطي.

<sup>(</sup>۱۲۶۳) أبسو داود: ۱/۵۰، الترمذي: ۱/۱۹۰، الدارمي: ۱/۱۹۰، أحمد: ۲/۲۳) أبسو داود: ۲/۲۳، وإسناده حسن لغيره.

<sup>(</sup>١٢٦٤) الرامهرمزي: ٢٢٩\_٢٣٠، وإسناده ضعيف.

١٢٦٥ - «نصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلام، وأوتيت الحكمة، وضرب لى من الأمثال مثل القرآن، وإنى بينا أنا نائم إذ أتاني ملكان، فقام أحدهما عند رأسي، وقام الآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي: اضرب مثلًا، فقال الذي عند رجلي: بل اضرب مثلًا وأنا أفسره. فقال الذي عند رأسي وأهوى إلى: لتنم عينك ولتسمع أذنك وليع قلبك. قال: فكنت كذلك. أما الأذن فتسمع، وأما القلب فيعي، وأما العين فتنام. قال: فضرب لي مثلًا فقال: بركة فيها شجرة نابتة، وفي الشجرة غصن خارج فجاء ضارب فضرب الشجرة فوقع الغصن ووقع معه ورق كثير، كل ذٰلك في البركة لم يعدها، ثم ضرب الثانية، فوقع ورق كثير كل ذلك في البركة لم يعدها، ثم ضرب الثالثة، فوقع ورق كثير لا أدري ما وقع فيها أكثر أو ما خرج منها. قال: ففسر الـذي عند رجلى فقال: أما البركة فهى: الجنة، وأما الشجرة فهي الأمة، وأما الغصن فهو النبي ﷺ، وأما الضارب فملك الموت ضرب الضربة الأولى في القرن

<sup>(</sup>١٢٦٥) الرامهرمزي: ١٩-١٩. وقد انفرد بذكر المثل معه فلم أقف على مثل: «البركة عند غيره». وإسناده ضعيف جداً.

أما ما سبقه من قوله ﷺ: «نصرت بالرعب. . . » فانظره في: «أعطيت خمساً . . . » .

الأول فوقع النبي ﷺ وأهـلطبقته، وضرب الثانية في القرن الثاني فوقع كل ذلك في الجنة، ثم ضرب في القرن الثالث فلا أدري ما وقع فيها أكثر أو ما خرج منها».

١٢٦٦ - «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس».

١٢٦٧ - «نعم الإدام الخل».

١٢٦٨ - «نعم الجمل جملكما. ونعم العدلان أنتما».

عن جابر، قال: دخلت على النبي على النبي والحسن والحسين على ظهره وهو يقول: «نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما».

## ١٢٦٩ ـ «نعم المال الصالح للرجل الصالح».

<sup>(</sup>١٢٦٦) الشهاب: ٩، اللباب: ٥٥، الترغيب: ١٠٦/٤، المجمع: ٦٣/٨، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۲۲۷) الشهاب: ٤٢، اللباب: ۲۱۰، مسلم: ۱۹۲۱/۳، الدارمي: المرا۲۲۰، وغريب ابن سلام: ۱۵۲/۲.

<sup>(</sup>١٢٦٨) الرامهرمزي: ٢٠٣، المجمع: ١٨٢/٩، الكنز: ١٠٨/٧، وفيه مسروح الحارثي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٢٦٩) الإحسان: ٥/٣٥، الترغيب: ٥/٣٠، المشكاة: ٢/٣٤٠، غريب ابن سلام: ١/٩٤، المجمع: ٣٥٣/٩، الكشف: ٢/٠٢، وإسناده صحيح.

- ۱۲۷۰ «نعمت الدار الدنيا لمن تزود فيها خيراً لأخرته ما يرضى به ربه، وبئست الدار الدنيا لمن صدته عن آخرته، وقعدت به عن رضا ربه، فإذا قال العبد: قبح الله الدنيا، قالت الدنيا: قبح الله أعصانا لربه».
- ۱۲۷۱ «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».
  - ١٢٧٢ ـ «النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون».
- ۱۲۷۳ «نية المؤمن أبلغ من عمله، وعمل المنافق أفضل من نيته».

وروي: «نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته...».

(۱۲۷۰) الرامهرمزي: ۲۲۸-۲۲۷، ۲۸۹، الحاكم: ۳۱۲/٤، وقال: لهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولكن تعقبه الذهبي فقال: بل منكر، وعبد الجبار لا يعرف.

(١٢٧١) البخاري: ١٠٩/٨، الترمذي: ١٠٥٥، الحاكم: ٣٠٦/٤.

(۱۲۷۲) المشكاة: ٣٢٩، المجمع: ١٠/١٥، الكشف: ٢/٣٢٩، وإسناده صحيح.

(١٢٧٣) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ٤٥٠، اللباب: ٢٧، المجمع: ١/١٦، ١٠٩، الكنز: ٢٤٢/٣، وإسناده ضعيف.

### (الهساء)

١٢٩٠ ـ هٰذا فرعون أمتي».

قاله ﷺ في أبي جهل.

۱۲۹۱ ـ «هٰذه بتلك».

قاله لعائشة رضي الله عنها كان قد تسابق معها فسبقته ثم سابقها فسبقها فقاله.

۱۲۹۲ ـ «هٰکذا نبعث» .

قاله ﷺ وهو بين أبي وعمر رضي الله عنهما.

١٢٩٣ ـ «هٰهنا تسكب العبرات».

۱۲۹۶ ـ «هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء».

(١٢٩٠) أحمد: ٢/٣١)، المجمع: ٧٩/٦. وإسناده ضعيف.

(١٢٩١) ابن ماجه: ١٧٧/١، أحمد: ٢٦٤/٦، الإحسان: ٨٠/٧. وإسناده صحيح.

(١٢٩٢) ابن ماجه: ٣٨/١، وإسناده ضعيف جداً.

(١٢٩٣) ابن ماجه: ٢٩٨/، الحاكم: ٤٥٤/١، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(١٢٩٤) البخاري: ٩/٥٦، أبو داود: ٢١٢/٢، أحمد: ٥٣٨٦٠.

١٢٩٥ ـ «الهدية تحل السخيمة وتورث المودة».

١٢٩٦ ـ «الهدية تذهب وغر الصدر».

١٢٩٧ ـ «هل تلد الإبل إلا النوق».

استعمل رجلاً فقال: «إني حاملك على ولد ناقة»، فقال الرجل: ما أصنع بولد الناقة، فقال ﷺ: «وهل تلد...».

۱۲۹۸ - «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك».

وفي رواية أخرى أنه ﷺ قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هٰذا القمر لا تضامون في رؤيته».

(١٢٩٥) المجمع: ١٤٦/٤، وفيه: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف.

(١٢٩٦) أحمد: ٢٠٥/١، المشكاة: ١٤٣/٢، وإسناده حسن.

(۱۲۹۷) أحمد: ۲۲۷/۳، الفتح: ۳۸/۲۲، البيهقي: ۲٤٨/۱۰، المشكاة: المشكاة: مدرجه الترمذي وأبو داود، وقال محققه: إسناده صحيح.

(۱۲۹۸) المجازات: ٤٧، البخاري: ١٣٧/١، مسلم: ٤/ ٢٢٧٩، أبو داود: ٢/ ٥٣٥. ١٢٩٩ ـ «هل عجز لهذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل». ١٣٠٠ ـ «هل غاب ذاك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة».

عن أبي هريرة، قال: جاء الأسلمي نبي الله على نفسه أنه أصباب حراماً أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه. فأقبل الخامسة فقال: «أنكحتها»، قال: نعم. قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر»، قال نعم، قال: «هل تدري ما الزني؟»، قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأة حلالاً، قال: «فما تريد بهذا القول» قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم، ومع النبي على رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا السذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت النبي على عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة الكلب، فسكت النبي على عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلان وفلان»، قالا: نحن ذان يا رسول الله، قال: «انزلا فكلا من جيفة لهذا الحمار»، فقالا:

<sup>(</sup>۱۲۹۹) الحاكم: ٤٠٤/٢، ٤٠١ه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، المجمع: ١٧٠/١٠ انظر: «ما نلتما من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل الميتة».

عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل الميتة، والذي نفسي بيده، وإنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها».

۱۳۰۱ ـ «هـل من أحـد يمشي على المـاء إلا ابتلت قدماه؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «كذلك صاحب الدنيا لا يسلم من الذنوب».

وروي: «صاحب الدنيا كالماشي على الماء».

١٣٠٢ - «هل يكب الناس في نار جهنم غير حصائد ألسنتهم» .

١٣٠٣ \_ «هلك المتنطعون».

١٣٠٤ ـ «هلكت الرجال إذا أطاعت النساء».

١٣٠٥ ـ «هلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت هل يهدى

<sup>(</sup>١٣٠١) الترغيب: ١٨/٦، المشكاة: ٣٥٧/٢، وفيه: رواه البيهقي في الشعب عن أنس مرفوعاً به، الكنز: ٣١٣/٣. ولم أقف على سنده.

<sup>(</sup>۱۳۰۲) المجازات: ۱۰۵، الترمذي: ۱۰۵-۱۲، جزء من حدیث طویل قال الترمذي أنه حسن صحیح، الترغیب: ۱۹۵۰، غریب ابن سلام: ۳/۱۸۶، الفائق: ۲۸۷/۱.

<sup>(</sup>١٣٠٣) المجمع: ٢٥١/١٠ ، وفيه: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١٣٠٤) أحمد: ٥/٥، الكشف: ٢/٣٣٢، الألباني: رقم ٤٣٦، وقال: رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱۳۰۰) البخاري: ۱۲۲/۸، ۱۹۲۹، ۸۸، ۹۰، مسلم: ۱۶۲۲/۳، آبو داود: ۱۸۲/۳.

لك؟»

١٣٠٦ - «هل أهون - على الله - من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه».

قاله ﷺ ليحول بين المسلمين وفخرهم بآبائهم الذين ماتوا في الجاهلية .

۱۳۰۷ - «... هم فحم جهنم». قاله على في آباء المسلمين الذين ماتوا في الجاهلية.

۱۳۰۸ - «هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». في الذين يجتمعون لذكر الله.

١٣٠٩ ـ «هما ريحانتاي في الدنيا». قاله على في الحسين.

۱۳۱۰ ـ «هن شر غالب لمن غلب».

(۱۳۰٦) أبو داود: ۲۲٤/۲، الترمذي: ٥/٢٣٤، أحمد: ۲۲٤/٠. قال الترمذي: حسن غريب.

(١٣٠٧) أحمد: ٢/٢٤٥، الترمذي: ٥/٢٤/٥ وقال: حسن غريب.

(۱۳۰۸) البخاري: ۱/۷/۸ ، أحمد: ۲۰۲/۲ ، الحاكم: ١/٩٥١.

(١٣٠٩) الإحسان: ١١٧/٩، البخاري في فضائل الصحابة: باب ٢٢. وانظر: «الولد ريحانة وريحانتاي . . . » .

(١٣١٠) المجمع: ١٢٧/٧، وفيه: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار، ورجالهم ثقات.

مما كان يتمثل به ﷺ .

١٣١١ ـ «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».

قاله على البحر.

۱۳۱۲ ـ «هوازن زهرة تينع . . . » .

عن أبي هريرة، قال: ذكرت القبائل عند رسول الله - على فقالوا: يا رسول الله ما تقول في هوازن؟ قال: «زهرة تينع». قالوا: فما تقول في بني عامر؟ قال: «جمل أزهر يأكل من أطراف الشجر». قالوا: فما تقول في تميم؟ قال: «يأبى الله لتميم إلا خيراً، ثبت الأقدام، عظام الهام، رجح الأحلام، هضبة حمراء لا يضرها من ناوأها، أشد الناس على الدجال آخر الزمان».

١٣١٣ ـ «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».

قاله ﷺ في ضالة الغنم.

<sup>(</sup>١٣١١) أبو داود: ١٩٤١، الترمذي: ١٠١/١، الإحسان: ٢/٤٩٤، الحاكم: ١٤١/١. قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٣١٢) الرامهرمزي: ٢٣١-٢٣١، الكنز: ١٤٤/٧. في إسناده مجهول.

<sup>(</sup>۱۳۱۳) المجازات: ۳۷۳، مسلم: ۱۳٤٧/۳، أبو داود: ۱/۹۹۰، ۳۹۷، الترمذي: ۳۹۰، ۲۰۹۰.

# ۱۳۱۶ ـ «هي مفرحة مفتنة، وكل مفرح مفتن».

عن عبد الله بن جراد، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كم إبلك؟» قلت: ثلاثـون، قال: «إن ثلاثين خير من مائـة»، قلت: إنا لنتحدث أن المائة أفضل وأطيب. قال: «هي مفرحة مفتنة، وكل مفرح مفتن».

(۱۳۱٤) الرامهرمزي: ۲۰۰-۲۰۱، وإسناده ضعيف.

### (السواو)

١٢٧٤ - «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب».

١٢٧٥ - «الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك أو احفظه».

۱۲۷٦ ـ «الوالدان جنتك ونارك».

۱۲۷۷ - «الوحدة خير من جليس السوء. والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من الصمت، والصمت خير من إملاء الشر».

.

(۱۲۷٤) ابن ماجه: ١/١١، الترغيب: ٧٤/١، المشكاة: ٧٦/١، قال المحقق: أوصل طرقه السيوطي إلى الخمسين، وحكم من أجلها على الحديث بالصحة، وحكى العراقي صحته.

(١٢٧٥) الإحسان: ١/١٨١، الحميدي: ١٩٤١. وإسناده حسن.

(۱۲۷٦) المشكاة: ٦٠٣/٢، الكشف: ٣٣٣/٢، ابن ماجه: ١٢٠٨/٢. وإسناده ضعيف.

(۱۲۷۷) الحاكم: ۳٤٣/۳، الشهاب: ٤٠، المشكاة: ٢/٥٨٥. وإسناده ضعيف. ۱۲۷۸ - «الود والعداوة يتوارثان».

وروي: «الود يتوارث والبغض يتوارث».

١٢٧٩ - «وراءكم أيام الصبر فيهن كقبض على الجمر».

١٢٨٠ - «وصف السحابة».

<sup>(</sup>۱۲۷۸) الحاكم: ۱۷٦/٤، التعريف: ۳۰/۲، المقاصد: ٤٥١. وإسناده ضعف.

<sup>(</sup>١٢٧٩) الإحسان: ١/٣٨٨، الحاكم: ٢٩٨/، الترغيب: ٥/٨٩٠، المجمع: ٧/٨٨٨. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۲۸۰) السرامهسرمنزي: ۲٤٣-۲٤۲، المجازات: ۲۷۸، غريب ابن سلام: ۱۰٤/۳. وإسناده ضعيف جداً.

١٢٨١ - «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب».

۱۲۸۲ \_ «الولاء لمن أعتق».

١٢٨٣ ـ «الولد ريحانة، وريحانتي الحسن والحسين».

١٢٨٤ - «ولد الزني شر الثلاثة إذا عمل بعمل والديه».

١٢٨٥ \_ «الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر».

١٢٨٦ ـ «الولد مجبنة مبخلة».

عن يعلى بن حمزة العامري، قال: جاء الحسن والحسين \_ عليهما السلام \_ يستبقان إلى رسول الله \_ عليهما السلام \_ وقال: «الولد...».

(١٢٨١) المجازات: ١٧٢، الإحسان: ١٨٣/٧، الحاكم: ١/٢٤١، الدارمي: هجازات: ١٩٤١، الإحسان: ٣٤١/٣، الدارمي: ٣٩٨/٢

(۱۲۸۲) البخاري: ۱۱۲۱۱-۱۱۲، ۲/۸۵۱، مسلم: ۱۱٤۱، ۱۱۶۲، ۱۱۲۸.

- (١٢٨٣) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ١٠٥/١٣ ولم أقف على سنده، أما شطره الثاني فصحيح، البخاري في فضائل الصحابة بنحوه: باب ٢٢، وفي الأدب: باب ١٨، الترمذي في المناقب: باب ٣٠.
- (١٢٨٤) أبو داود في العتاق: باب ١٢، أحمد: ٣١١/٢٠، البيهقي: ٣١١/٢، المجمع: ٢٥٧/٦. وإسناده ضعيف.
- (۱۲۸۰) البخاري: ۲۰۸۰، ۲۰۱۰، مسلم: ۲/۰۸۰-۱۰۸۱، أبو داود: ۱۲۸۰) الترمذي: ۲۹۳۳.
- (۱۲۸٦) ابن ماجه: ۱۲۰۹/۲، أحمد: ۱۷۲۸، الحاكم: ۲۳۹/۶. وإسناده صحيح.

١٢٨٧ - «ويل لأقماع القول، ويل للمُصِرِّين».

١٢٨٨ - «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والزعفران».

١٢٨٩ - «ويل للنساء من الرجال، وويلٌ للرجال من النساء».

(۱۲۸۷) أحمد: ۲۱۹، ۱۹۱۱، الترغيب: ۲۰۰۱، المجمع: ۱۹۱/۱۰. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٢٨٨) الإحسان: ٧/٧٧، الترغيب: ١٧٠٨، النهاية: ١٨٥١، الكنز: ٣٨/١) الإحساد، حسن.

<sup>(</sup>۱۲۸۹) ابن ماجه: ۱۳۲۰/۲، الحاكم: ۱۰۹/۶، الترغيب: ۱۰۹/۶. وإسناده ضعيف.

### (الياء)

۱۳۱۹ - «يا ابن آدم إن تعط الخير خير لك، وإن تمسكه شر لك. . . وابدأ بمن تعول ولا تلام على كفاف، واليد العليا خير من السفلى».

١٣١٦ ـ «يا أنجشة رويداً سوقك بالقوارير».

عن أم سلمة أنها كانت في نسوة مع النبي عَلَيْ وسائق يسوق بهم، فقال النبي عَلَيْ : «يا أنجشة . . . ».

۱۳۱۷ - «يا بني عليك بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر».

<sup>(</sup>۱۳۱۰) أبو داود: ۱۸۸/۱، أحمد: ۳۸۲/۲، ۴۸۰/۳، ۱۳۲۷، البيهقي: ۱۸۷/۱، ۲/۰۰۱، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۳۱٦) الرامهرمزي: ۱۹۰-۱۹۱، المجازات: ۳۰، البخاري: ۴٤٪، ۶۲، ۲۳۱) الرامهرمزي: ۱۹۲-۱۹۲. مسلم: ۱۸۱۱/۲-۱۸۱۱، الدارمي: ۲/۱۹۹-۱۹۳.

<sup>(</sup>١٣١٧) الرامهرمزي: ١٣٩، العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٧١-١٧٠، الترغيب: ١/٨٩، المجمع: ١/٥٧١. وإسناده ضعيف جداً.

حكاه ﷺ عن لقمان أنه قاله لابنه.

۱۳۱۸ ـ «يا خيل الله اركبي».

١٣١٩ ـ «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه».

۱۳۲۰ ـ «ياسين قلب القرآن».

۱۳۲۱ - «يؤتى بعلماء السوء يوم القيامة، فيقذفون في نار جهنم، فيدور أحدهم في جهنم بقصبه كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: يا ويلك بك اهتدينا فما بالك، قال: إني كنت أخالف ما كنت أنهاكم».

(١٣١٨) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٣٢١/١٥، البيهقي: ٣٢١/١٥ الكشف: ٣٢٩، البيان ٣٢١، المجتنى: ٢١، البيان والتبيين: ٢٥/١. وإسناده حسن.

(١٣١٩) الترمذي: ٣٧٨/٤، الإحسان: ٢٤٦/٦، المجمع: ٢٤٦/٦. قال الترمذي: حسن غريب.

(١٣٢٠) الألباني: رقم ١٦٩، وقال: موضوع، وأخرجه الترمذي: ٤٦/٤، والدارمي: ٢/٢٥٤ بسند ضعيف جداً.

(١٣٢١) أحمد: ٥/٥٠٥- ٢٠٩، الفتح: ١٧٢/١٩، الحاكم: ١٩/٨، الحميدي: ١/٢٥٠. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، غير أن عندهما: «الوالي الذي كان يطاع في معصية الله»، بدل: «علماء السوء».

- ١٣٢٢ «يؤتى بالموت يوم القيامة في هيئة كبش أملح».
- ١٣٢٣ ـ «ياتي الرجل العظيم السمين ـ يوم القيامة ـ فلا يزن جناح بعوضة».
- ١٣٢٤ «يأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على اثنين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة: ما أنا عليه وأصحابي».
- ۱۳۲۵ «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الحجر».

وروي: «إن وراءكم أيام الصابر فيهن. . . ».

<sup>(</sup>۱۳۲۲) الحاكم: ۸۳/۱، ولهذا حديث صحيح على شرط مسلم، الفائق: ٣٨٣/٣.

<sup>(</sup>١٣٢٣) البخاري في التفسير: سورة ١٨، مسلم في صفات المنافقين: ١٨، الترمذي في الزهد: ١٣.

<sup>(</sup>١٣٢٤) الترمذي: ٥/٦٦، أحمد: ١٢٥/٤، الحاكم: ١/٩٢١، المجمع: ٧/٢٦٠-٢٦٦، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱۳۲۰) الترمـذي: ۲۹/۶، وقـال: غريب. من لهذا الـوجـه، ابن ماجـه: ۱۳۳۰/۲ ، وإسناده حسن. وانظر: «وراءكم أيام...».

۱۳۲٦ ـ «يأتيك بالأخبار من لم تزود». كان ﷺ يتمثل به كثيراً.

١٣٢٧ ـ «ياخذ أحدكم حبله فيحتطب خيراً له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

ورواه بعضهم فيه: «اليد العليا خير من اليد السفلي».

١٣٢٨ ـ «يؤخـر المنافق صلاة العصر حتى إذا كانت الشمس كثرب البقرة صلاها».

١٣٢٩ - «يئط أطيط الرحل بالراكب».

۱۳۳۰ ـ «يأكلون بالسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض» . من قوله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم . . . » .

<sup>(</sup>۱۳۲٦) التسرملذي: ١٣٩/٥، وقال: حسن صحيح، الفتح: ٢٠٦/١٩، البيهقي: ٢٤٠/١٠

<sup>(</sup>١٣٢٧) البخاري: ١٥٢/٢، مسلم: ٧٢١/٢، النسائي: ٥٩٨٠.

<sup>(</sup>١٣٢٨) الحاكم: ١٩٥/١، وأخرجه مسلم بنحوه من حديث أنس، في كتاب المساجد: حديث رقم ١٩٥، الترمذي في المواقيت: ٦.

<sup>(</sup>١٣٢٩) أبو داود: ٢/ ٥٣٤، الحاكم: ٣٦٤/٢، سنن الدارمي: ٣٢٥/٢. وإسناده ضعيف.

<sup>.</sup>١) أحمد: ١/٢٧١، ١٨٤، المشكاة: ٢/٤٧٢، المجمع: ١١٦/٨. وإسناده ضعيف.

- ۱۳۳۱ «يبتلى الرجل على حسب دينه».
- ١٣٣٢ ـ «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه».
  - وروي: «الجذل»..
- ۱۳۳۳ «يبعث الله الأيام على هيأتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها».
- ١٣٣٤ ـ «يبقى شرار الناس لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً في خفة الطير وأحلام السباع».
- ١٣٣٥ «يبلغ هذا الأمر مبلغ الليل ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز يعز به الإسلام،

<sup>(</sup>١٣٣١) الإحسان: ٤٩٩/٤-٠٠٠، ١٧٥، ١٨٥، البيهقي: ٣٧٢/٣، الترمذي: ٢٠٢/٤، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٣٣٢) العسكري في الأمثال كما في المقاصد: ١٥٢، الشهاب: ٢١، اللباب: ٥٠١، الإحسان: ٢١٦/٧، وإسناده صحيح، مسند الشهاب: ٣٥٦/١.

<sup>(</sup>١٣٣٣) الحاكم: ٢٧٧/١، ولهذا حديث شاذ صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، الترغيب: ٧٧/٢.

<sup>(</sup>١٣٣٤) مسلم في كتباب الفتن: رقم ١١٦، أحمد: ١٦٦/٢، الحباكم: 84.3 مسلم في كتباب الفتن: رقم ١٦٦، أحمد: ١٦٦/٢، الحباكم:

<sup>(</sup>١٣٣٥) المجازات: ٤١٩، البيهقي: ١٨١/٩. وإسناده حسن.

- أو ذل ذليل يذل به الكفر».
- ۱۳۳۹ «يجرب الله أحدكم بالبلاء، وهو أعلم به، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار».
- ۱۳۳۷ ـ «يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر».
- ۱۳۳۸ ـ «يحبنا الأطيبان من قريش: تيم بن مرة، وزهرة بن كلاب».
  - ۱۳۳۹ «يبعث الناس على نياتهم».
- ١٣٤٠ ـ «يخرج صاحب البدعة من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين».
- ١٣٤١ ـ «يخرج في آخر الزمان دجالون يختلون الدنيا بالدين، ينخرج في آخر الزمان دجالون يختلون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى

<sup>(</sup>١٣٣٦) الحاكم: ٣١٤/٤، صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، الترغيب: ١٥/٩.

<sup>(</sup>١٣٣٧) مسلم في الجنائز: رقم ٩٦، أبو داود: ٢/١٩٤، الإحسان: ٥/١١٠.

<sup>(</sup>١٣٣٨) الرامهرمزي: ٧٤٥. وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١٣٣٩) الشهاب: ١٩، اللباب: ٩٨، أحمد: ٢/٣٩٢. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٣٤٠) ابن ماجه: ١٩/١، وإسناده ضعيف جداً.

<sup>(</sup>۱۳٤۱) الترمذي: ۲۰۶/۶، الدارمي: ۹۰/۱، المجمع: ۳۲۰/۷، وقال الترمذي: حسن غريب.

من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل: أبي يغترون أم علي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران».

۱۳٤٢ ـ «يخرج قوم من قبل المشرق يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه، سيماهم التملق».

۱۳٤٣ ـ «يخرج المؤمن من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير».

١٣٤٤ ـ «يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة».

١٣٤٥ ـ «يد الله مع الجماعة».

<sup>(</sup>۱۳٤۲) المجازات: ۳۳، البخاري: ۱۳۲۸، مسلم: ۷٤۰/۲، مالك: ۳۰۹.

<sup>(</sup>١٣٤٣) أحمد: ٢١٨/٦، المشكاة: ٤٩٣/١. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٤٤) الحاكم: ٣٨٤/٤، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: يزيد بن زياد شامي متروك، فالحديث ضعيف، البيهقي: ٢٣٨/٨، المشكاة: ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>١٣٤٥) الترمذي: ٤٦٦/٤، الإحسان: ٤٢/٧، الحاكم: ١١٥/١. وإسناده صحيح.

١٣٤٦ - «اليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول».

١٣٤٧ - «يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير».

١٣٤٨ ـ «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك».

١٣٤٩ ـ عن مرداس الأسلمي، عن النبي عَلَيْ أنه قال:

«يذهب الصالحون أسلافاً الأول فالأول حتى لا يبقى الا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالى الله بهم».

١٣٥٠ ـ «يسروا ولا تعسروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا».

وقال لمعاذ وأبي موسى: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا».

(١٣٤٦) العسكري في الأمثال كما في الكنز: ٢٠٨/، ٢٨٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٨، ٣٢٩، الاحراد: ٣٢٩، النجاري: ١٣٩/، أبو داود: ٣٢٨، ١٣٩/، النسائي: ٥/٦٤.

(١٣٤٧) مسلم في الجنة: رقم ٢٧، أحمد: ٣٣١/٢.

(١٣٤٨) الحاكم: ٤/٥٤٥ صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(١٣٤٩) الرامهرمزي: ١٩٩، البخاري: ١١٤/٨، الدارمي: ٣٠١/٢، أحمد: ٢٠١/٢.

(١٣٥٠) الشهاب: ٢٢، اللباب: ١٠٨، البخاري: ٢٧/١، مسلم: آ ١٣٥٨/٣، أبو داود: ٢/٥٥٩.

- ۱۳۵۱ «يصدر الناس بأعمالهم، فأولهم كلمح البصر، ثم كمر الريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب، ثم كشد الرجال، ثم كمشيهم».
- ۱۳۵۲ ـ «يطبع المرء على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب». وروي: «المؤمن».
  - ١٣٥٣ ـ «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل».
    - ١٣٥٤ «يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر».
- ۱۳۵٥ ـ «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضت».

النسائي: ١٩٨/٦.

<sup>(</sup>۱۳۵۱) الحاكم: ۲/۳۷۰، وفي الموضع ذاته وشعار المسلمين على الصراط يوم القيامة: «اللهم سلم سلم»، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: ٥٨٦/٤.

<sup>(</sup>١٣٥٢) أحمد: ٧٥٢/٥، البيهقي: ١٩٧/١٠، المشكاة: ٢/٥٨٥. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٥٣) أبو داود: ١٩٤/١، الترمذي: ٧/٥٥/٥، النسائي: ١٦٣/٢. وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٥٤) مسلم: حديث رقم ٢٩٥٨، ابن ماجه: ٢/١٤٢٠، الإحسان: ١٦/٢. (١٣٥٥) مسلم: ٢٧٧٣/، التسرمندي: ٥٧٢/٤، وقسال: حسن صحيح،

١٣٥٦ - «يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان».

۱۳۵۷ - «يكفي أحدكم مثل زاد الراكب».

١٣٥٨ - «يكون آخر الزمان اخوان العلانية أعداء السريرة».

۱۳۵۹ - «يمتلى عجوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلى ع شعراً».

> ۱۳۲۰ ـ «اليمين حنث أو ندم». وروي: «الحلف حنث أو ندم».

> ۱۳۲۱ ـ «اليمين على نية المستحلف».

١٣٦٢ ـ «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع».

(١٣٥٦) الحاكم: ١/٧٠، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

(١٣٥٨) أحمد: ٥/٥٣٥، المشكاة: ٢/٢٨٦، المجمع: ٢٨٦/٧. وإسناده

(١٣٥٩) البخاري: ٨/٥٥، مسلم: ١٧٦٩، أبو داود: ٢/٨٩٥.

(۱۳۶۰) ابن ماجه: ۱/۰۸۰، الحاكم: ۳۰۳/۱، البيهقي: ۳۰/۱۰. وإسناده ضعف.

(١٣٦١) مسلم: ٣/١٧٤، أحمد: ٢/٣٣١، البيهقي: ١٥/١٠.

(١٣٦٢) الشهاب: ٨، البيهقي: ١٠/١٠، الفائق: ٧٦/٧، والحديث صحيح =

- ۱۳۶۳ ـ «يمينك على ما يصدقك عليك صاحبك».
  - ۱۳٦٤ ـ «ينزون على منبرى كما تنزو القردة».
- من قوله ﷺ: «رأيت في منامي كأن بني الحكم بن العاص ينزون...».
- ۱۳۹٥ ـ «ينشىء الله السحاب، ثم ينزل منه الماء فلا شيء أحسن من ضحكه، ولا شيء أحسن من منطقه، قال: وضحكه البرق، ومنطقه الرعد».
- ۱۳۶۳ «يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، تبقى حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم، فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه».
- ١٣٦٧ «يوشك أن ينطوي الإسلام من كل بلد إلى المدينة كما

بمجموع طرقه، مسند الشهاب: ۱/۱۷۱، ۱۷۷.

<sup>(</sup>١٣٦٣) مسلم: ٣/٤٧٤، الدارمي: ٢/٧٨، أحمد: ٢/٨٢٠.

<sup>(</sup>١٣٦٤) الحاكم: ٤٨٠/٤، صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: إنه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۱۳۲۰) الرامهرمزي: ۲۲۰، ۲۲۰، أحمد: ٥/٥٣٥، الفتح: ١٤/٢٠. وإسناد أحمد صحيح.

<sup>(</sup>۱۳۶۹) أبو داود: ۲/۲۷)، ابن ماجه: ۲/۱۳۰۷، الحاكم: ۲/۱۰۹۱. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٣٦٧) البخاري: ٢٧/٣، مسلم: ١٣١/١، الترمذي: ٥١٨/٥.

تنطوي الحية إلى جحرها».

وروي: «إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها».

١٣٦٨ - «يوم القيامة كقدر ما بين الظهر والعصر».

(١٣٦٨) الحاكم: ٨٤/١، هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.



المراجع

| onverted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied b |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |
|                                                        |  |  |

### أولاً: الكتب المقدسة

- ١ ـ القرآن الكريم.
- ٢ ـ العهد القديم ـ طبع بيروت، سنة ١٩٦٥م.
- ٣ ـ العهد الجديد ـ طبع بيروت، سنة ١٩٦٥م.

### ثانياً: المخطوطات والرسائل الجامعية

- ١ «المصنف» ابن أبي شيبة (أبو بكر عبد الله بن محمد ت٢٣٥هـ).
   الأجزاء الثلاثة الأولى مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٨٠٢)
   حدث.
- ٢ ابن راهویه «المسند» ابن راهویه (أبو یعقوب إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن إبراهیم ت۲۳۸هـ). الجنزء الرابع فقط ـ مخطوط دار الکتب المصریة رقم (٤٥٤) حدیث.
- ٣ «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» الأمير علاء الدين الفاسي ت٧٣٩هـ مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٣٥ حديث).
- ٤ «الأخبار والمواعظ والأمثال» الخازني (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الخازني). مخطوط مكتبة الأوقاف العراقية في بغداد.
   احتفظ بنسخة مصورة منه.

- ٥ ـ «أمثال الشريف الرضي» الأربلي (محمد بن أحمد الأربلي).
   مخطوط دار الكتب المصرية، رقم (١٥٠٠) أدب.
- ٦ ـ «الأمثال في القرآن الكريم» الأستاذ أمين الخولي، محاضرات جامعية ألقاها على طلبة كلية الآداب، جامعة القاهرة، لدى أستاذي الدكتور مصطفى ناصف.
- ٧ ـ «الأمثال في القرآن الكريم» محمد جابر فياض، رسالة ماجستير، آداب عين شمس، القاهرة، ١٩٦٨م.
- ٨ ـ «الأمثال في القرآن الكريم وأثرها في الأدب العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري» نور الحق تنوير، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، القاهرة، ١٩٦٣م.
- ٩ ـ «الأمثال من الكتاب والسنة» الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن علي ت٣٢٠هـ). مخطوط مصور، دار الكتب المصرية رقم (٢١٨١٦ب) ضمن مجموعة.

احتفظ بنسخة منه.

- ١٠ «ديوان الأدب» الفارابي (أبو نصر إسحاق بن إبراهيم ت ٣٥٠هـ)،
   مخطوط دار الكتب المصرية رقم (٤٧٠١)هـ.
- 11 ـ «أمثال الحديث» الرامهرمزي (أبو عبد الله الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ت٣٦٠هـ)، مصورة جامعة الدول العربية رقم الرحمن بن خلاد ت٢٠٦هـ)، مصورة جامعة الدول العربية رقم ١٦٨ / ١٦٦ عن نسخة مكتبة فيض الله بالاستانة .

احتفظ بنسخة منه.

- ۱۲ ـ «الزاهر في معاني كلمات الناس» ابن الأنباري (أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، ت٣٢٨هـ)، دراسة وتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، رسالة دكتوراه، آداب جامعة بغداد، ١٩٧٧م. احتفظ بنسخة منها.
- ۱۳ الشهاب «شهاب الأخبار في الوصايا والأمثال النبوية والحكم والآداب المصطفوية» القضاعي (أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر، ت٤٥٤هـ)، مخطوط دار الكتب المصرية رقم (١٨٨٨) حديث

#### ثالثا: الكتب المطبوعة

- 1 «الأداب» جعفر بن شمس الخلافة، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٤٩هـ ١٩٣١م.
- ٢ «صحيح ابن خزيمة» ابن خزيمة، (أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ٣٢٣-٣١١هـ)، الأجزاء الثلاثة الأولى، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الأولى، مطابع دار القلم، بيروت، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ٣ «عمل اليوم والليلة» ابن السني، (أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، ت ٣٦٤هـ)، تحقيق عبد القادر أحمد عطار، الطبعة الأولى، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ١٣٧٩هـ ١٩٦٩م.
- ٤ ـ «سنن ابن ماجـه» ابن ماجـه، (محمـد بن يزيد القـزويني، ٧٠٠ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي

- الحلبي وشركاه، القاهرة.
- هـ «سنن أبي داود» أبو داود، (سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي،
   ت ٢٧٥هـ) الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،
   القاهرة، ١٣٧١هـ ـ ١٩٥٢م.
  - وطبع دار الحديث مع معالم السنن، ط١، ١٣٨٨هـ.
- ٦- أحمد، «مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تا ٢٤١هـ. «المطبعة الميمنية، القاهرة، ١٣١٣هـ.
  - ٧ ـ أحيقار، «حكيم من الشرق» أنيس فريحة، بيروت، ١٩٦٢م.
- ٨ «الأدب الصغير» عبد الله بن المقفع، ت١٤٢هـ، مطبعة محمد على صبيح، القاهرة، ١٣٨٠هـ ١٩٦١م.
- ٩ «الأدب المصري القديم» أو «أدب الفراعنة» سليم حسن، الجزء الأول منه في القصص والحكم والتأملات والرسائل، الطبعة الأولى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٤٥م.
- ١٠ «أسساس البلاغة» الزمخشري (جار الله محمود بن عمر،
   ٣٤٠هـ)، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٤١هـ ـ
   ١٩٢٢م.
- ١١ «الأساطير» الدكتور أحمد كمال زكي، دار الكتاب العربي،
   القاهرة، ١٩٦٧م.
- ١٢ «أسباب النزول» الواحدي (علي بن أحمد، ت٤٦٨هـ)، الطبعة

- الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٩هـ ـ المولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٩هـ ـ
- ۱۳ «الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكني» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، دار ابن تيمية، الرياض، ط١، ١٤٠٥هـ.
- 11 «الأستيعاب» ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي، تعبد الله بن محمد، القاهرة، تعبد الله على محمد، القاهرة، القاهرة، ١٣٥٨هـ ١٩٣٩م.
- 10 \_ «أسد الغابة» ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن علي بن محمد، ت ٦٣٠هـ)، طهران، ١٣٧٧هـ.
- 17 ـ «أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني، مطبعة محمد على صبيح وأولاده، القاهرة، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.
- ١٧ ـ «أشكال التعبير في الأدب الشعبي» الدكتورة نبيلة إبراهيم، مطبعة العالم العربي، القاهرة.
- ۱۸ ـ «الإصابة» ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي، ت٥٥٢هـ)، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، ١٣٥٨هــ ١٩٣٩م.
- ١٩ ـ «الإعجاز والإيجاز» أبو منصور الثعالبي (عبد الملك بن محمد)،
   الطبعة الأولى، المطبعة العمومية، مصر، ١٨٩٧م.
- · ٢ ـ «الأعلام» خير الدين الزركلي، المطبعة العربية، القاهرة،"

- 1450هـ ١٩٢٧م.
- ٢١ ـ الألباني، «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.
- ٢٢ ـ «الأمالي» أبو على القالي (إسماعيل بن القاسم، ت٥٦٥هـ)، بولاق، القاهرة، ١٣٢٤هـ.
- ٢٣ ـ «أمثال ابن سلام ـ الأمثال» أبو عبيد القاسم بن سلام ، ت ٢٢٤هـ، ضمن «التحفـة البهية والـطرفـة الشهية» مطبعـة الجـوائب، القسطنطينية ، ١٣٠٢هـ.
- ٢٤ «أمثال أبي عكرمة ـ الأمثال» أبو عكرمة عامر بن عمران الضبي،
   ت ٢٥٠هـ، تحقيق الـدكتـور رمضان عبـد التـواب، مطبعة دار
   الكتاب، دمشق، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٠م.
- ٧٥ «أمثال أبي فيد السدوسي الأمثال» أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي، ت٥٩هـ، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، المطبعة الثقافية، القاهرة، ١٣٩١هـ ١٩٧٠م.
- ٢٦ ـ «الأمشال البغدادية» جلال الحنفي، مطبعة أسعد، بغداد، 17٨٢ هـ ـ ١٩٦٢ م.
- ۲۷ ـ «أمثال الحديث» للرامهرمزي، (ت٣٦٠هـ)، مطبعة الحيدري، باكستان:
- ٢٨ «أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث» الدكتور عبد المجيد

- محمود، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 19۷٥م.
- ۲۹ ـ «أمثال العرب» المفضل الضبي، ت١٦٨هـ، مطبعة الجوائب، الأستانة، ١٣٠٠هـ.
- ٣٠ ـ «الأمثال العربية القديمة» رودلف زلهايم، ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب، الطبعة الأولى، مطابع دار القلم، بيروت، ١٣٩١هـ ـ
   ١٩٧٠م.
  - ٣١ ـ «الأمثال في العصر الحديث» حبيب سعيد، مطبعة النيل المسيحية، القاهرة.
- ٣٢ ـ «الأمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى» الدكتور عبد المجيد عابدين، الطبعة الأولى، دار مصر للطباعة.
- ٣٣ ـ «أمثال المتنبي ـ الأمثال السائرة من شعر أبي الطيب المتنبي» الصاحب ابن عباد (إسماعيل بن عباد الطالقاني)، نشر محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٦م.
- ٣٤ ـ «الإيضاح في علوم البلاغة» القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمٰن)، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
- ٣٥ \_ «البحر المحيط» أبو حيان (محمد بن يوسف بن علي)، الطبعة

- الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٨هـ.
- ٣٦ ـ «صحيح البخاري» البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، ت٢٥٦هـ)، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة.
- ٣٧ ـ «البديع» عبد الله بن المعتز، نشر أغناطيوس كراتشقوفسكي، لندن، ١٩٥٠م.
- ٣٨ ـ «بلديع القرآن» ابن أبي أصبع، تحقيق اللدكتور حنفي محمد شرف، الطبعة الثانية، دار نهضة مصر، القاهرة.
- ٣٩ ـ «البرهان في علوم القرآن» الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله)، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، مطبعة عيسى الحلبى، القاهرة، ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م.
- ٤٠ «البيان والتبيين» الجاحظ، تحقيق عبد السلام محمد هارون،
   مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٦٧هـ ١٩٤٨م.
- 13 «السنن الكبرى» البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، تمامانية، تمامانية، الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند، ١٣٤٦هـ ١٣٥٥م.
- 27 «تاج العروس» الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني)، المطبعة الخيرية، القاهرة، ١٣٠٦هـ ١٣٠٧هـ.
- ٤٣ «تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان، ترجمة عبد الحليم

- النجار، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٢م.
- ٤٤ ـ «تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري» الدكتور
   نجيب البهبيتي، دار الكتب المصرية، ١٩٥٠م.
- 63 \_ «التأويل \_ تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم)، مطبعة دار الجيل، ١٣٨٦هـ \_ ١٩٦٦م.
- 27 ـ «الترغيب ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» المنذري (أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ، ت ٢٥٦هـ) ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٣٨١هـ ـ ١٩٦٢م .
- ٧٤ \_ «سنن الترمذي» أو «جامع الترمذي» الترمذي (محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت٧٩هـ)، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة.
- ٤٨ ـ «تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» أنيس المقدسي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٠م.
- 49 \_ «التطور النحوي للغة العربية» براشتراسر، مطبعة السماح في القاهرة، ١٩٢٩م.
- ٥ ـ «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» للحافظ ابن حجر، (ت٢٥٨هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- ٥١ ـ «التعريف ـ البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف»

- ابن حمزة الحسيني، تحقيق الدكتور حسين عبد المجيد هاشم، دار التراث العربي للطباعة والنشر، القاهرة.
- ٢٥ «التعريف بمصادر البحث عن الأمثال» المحامي حسين علي الحاج حسن، الجزء الأول، مطبعة النعمان، النجف، العراق،
   ١٣٨٦هـ ١٩٦٧م.
- والسبع الألوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الثناء الألوسي (محمود شهاب الدين)، المطبعة المنيرية، القاهرة.
- ٥٤ «تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»
   أبو السعود (محمد بن محمد بن محمد الطناحي) على خاشية
   «التفسير الكبير» للرازي، المطبعة المصرية ببولاق، القاهرة،
   ١٢٨٩هـ.
- ٥٥ «تفسير الرازي التفسير الكبير مفاتيح الغيب» الرازي (محمد فخر الدين بن ضياء الدين عمر الرازي)، المطبعة المصرية، بولاق، القاهرة، ١٢٨٩هـ.
- ٥٦ «تفسير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)، المطبعة الأميرية، بولاق، القاهرة، ١٣٢٣هـ.
- ۷۷ «تفسير المنار تفسير القرآن الكريم» محمد رشيد رضا، الطبعة الأولى، مطبعة المنار، القاهرة، ١٣٤٦هـ.

- ٥٨ «تفسير النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري
   (نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي)، على حاشية
   «جامع البيان» للطبري، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، بولاق،
   القاهرة، ١٣٢٣هـ.
- ٥٩ ـ «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر، (ت٥٩هـ)، دار الرشيد، حلب، ط١، ١٤٠٦هـ.
- ٦ «التلخيص» للحافظ الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عشمان، ت٧٤٨هـ)، في هامش «المستدرك» للحاكم النيسابوري، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، نسخة مصورة عن طبعة الهند بالأوفسيت.
- 71 «تلخيص البيان في مجازات القرآن» الشريف الرضي (أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى، ت٢٠٤هـ)، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ ١٩٥٥م.
- ٦٢ «تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر، دار المعرفة، بيروت.
- ٦٣ ـ «التلخيص في علوم البلاغة» القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمٰن)، الطبعة الثانية، المطبعة الرحمٰنية، القاهرة،
   ١٣٥٠هـ ـ ١٩٣٢م.

- 75 «التمثيل والمحاضرة» الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)، تحقيق عبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٣٨١ه-- ١٩٦١م.
- 70 «تهــذيب التهـذيب» للحافظ ابن حجـر، (ت٥٧هـ)، ط١، ١٣٢٥ م. الهند.
- 77 ـ «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين المزي، (ت٧٤٢هـ)، دار المأمون للتراث.
- ٧٧ «التوضيح والتكميل في شرح ابن عقيل» محمد عبد العزيز النجار، مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة، ١٣٨٦ه- ١٩٦٦م.
- ٦٨ «الشابت والمتحول» بحث في الاتباع والإبداع عند العرب،
   أدونيس، الطبعة الأولى، مطبعة دار العودة، بيروت، ١٩٧٤م.
- 79 «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» الثعالبي، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م.
- ٠٧ «الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
- ٧١ «الجمهرة جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل، ت٥٩٥هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وغبد المجيد قطامش، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.

- ٧٧ ـ «جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين» المحبي (محمــد أمين فضل الله، ت١٣٤٨هـ)، مطبعة الترقى، دمشق، ١٣٤٨هـ.
- ٧٣ \_ «حاشية الـدسوقي» الشيخ محمد الـدسوقي، ضمن «شروح التلخيص»، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
- ٧٤ ـ «المستدرك على الصحيحين» الحاكم النيسابوري (محمد بن عبد الله بن محمد، ت٥٠٤هـ)، طبعة مصورة بالأوفسيت عن طبعة الهند، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا.
- ٧٥ ـ «المسند» الحميدي (أبو بكر عبد الله بن الزبير، ت٢١٩هـ)، المجلس العلمي، الباكستان، الطبعة الأولى، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.
- ٧٦ ـ «حياة المسيح» الأستاذ عباس محمود العقاد، دار الهلال، القاهرة، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٨م.
- ٧٧ ـ «الحياة والموت في الشعر الجاهلي» الدكتور مصطفى عبد اللطيف، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.
- ٧٨ ـ «الحيوان» الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الأولى،
   مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٨م.
- ٧٩ ـ «خاص الخاص» الثعالبي، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٦هـ ـ ١٩٠٩م.

- ٨ «الخيل» أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي)، الطبعة الأولى، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ١٣٥٨هـ.
- 11 «سنن الدارقطني» الدارقطني، (الإمام علي بن عمر، ت٣٥٥هـ) وبنيله «التعليق المغني على الدارقطني»، تأليف محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الله هاشم يماني المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، دار المحاسن للطباعة، القاهرة.
- ٨٢ «سنن الدارمي» الدارمي، (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمٰن، تمريه)، نشر دار إحياء السنة.
- ٨٣ «دراسات في سفر الأمثال» هـ. أ، أبرنسيد، ترجمة فخري عطية، دار الطباعة القومية/ النجاح سابقاً، القاهرة، ١٩٦٢م.
- ٨٤ «الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة» حمزة بن الحسن الأصبهاني، تحقيق عبد المجيد قطامش، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٧١م.
- ٨٥ «دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني، الطبعة السادسة، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة، ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.
- ٨٦ «دور الكلمة في اللغة» ستيفن أولمان، ترجمة الدكتور كمال محمد بشير، دار الطباعة القومية بمصر، ١٩٦٢م.
- ۸۷ ـ «ديوان عمر بن أبي ربيعة» دار صادر للطِباعة والنشر، بيروت، ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦١م.

- ۸۸ «دیوان عنترة» تحقیق محمد سعید مولوي ، دمشق ، ۱۹۷۰م.
- ٨٩ «ديوان المعاني» أبو هلال العسكري (الحسين بن عبد الله بن سهل)، القاهرة، ١٣٥٢هـ.
- ٩ «ديوان النابغة الذبياني، تحقيق فوزي عطوي، الشركة اللبنانية للكتاب والطباعة والنشر، بيروت، ١٩٦٩م.
- 91 «الذخائر ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، عبد الغني النابلسي، الطبعة الأولى، مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية، القاهرة، ١٣٥٢هـ ١٩٣٤م.
- ٩٢ «رسالة ابن حجر» وهي أجوبة ابن حجر عن أسئلة في أحاديث جاءت في كتاب «مصابيح السنة» للبغوي رميت بالوضع، الرسالة في ذيل «مشكاة المصابيح» للتبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، ١٣٨٧هـ ١٩٦٢م.
- ٩٣ ـ «الـرمـزية في الأدب العربي» الدكتور درويش الجندي، مطبعة الرسالة، القاهرة، ١٩٥٨م.
- 91 «سيكولوجية القصة في القرآن» الدكتور التهامي نقرة، جامعة الجزائر، طبع الشركة التونسية، ١٩٧٤م.
- 90 ـ «شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ـ صنعه الإمام أبي العباس ثعلب، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٦٣هـ ـ ١٩٤٤م.

- 97 \_ «شرح السعد» التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر)، ضمن «شروح التلخيص»، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
- ٩٧ «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي)، مطابع كوستاتسوماس وشركاه، القاهرة، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.
- ٩٨ ـ «صحاح اللغة» الجوهري (إسماعيل بن حماد)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٦م.
- 99 «صلة القرآن باليهودية والمسيحية» الدكتور فلهلهم رودلف، ترجمه عن الألمانية عصام الدين حفني ناصف، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٧٤م.
- ۱۰۰ \_ «الطوفان» الدكتور فاضل عبد الواحد، مطبعة أوفسيت الإخلاص، بغداد.
- ۱۰۱ \_ «عروس الأفراح» السبكي (بهاء الدين أحمد بن علي بن عبد الكافي) ضمن «شروح التلخيص»، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة.
- ۱۰۲ ـ «العقد الفريد» ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عمر أحمد بن محمد)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٥٩هـ ـ ١٩٤٠م.

- ۱۰۳ «عقود الجمان» السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)، بولاق، القاهرة، ١٢٩٣م.
- ١٠٤ (علوم الحديث ومصطلحه) الدكتور صبحي الصالح، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، بيروت، ١٣٨٨هـ ١٩٦٩م.
- 100 «العمدة في محاسن الشعر» ابن رشيق القيرواني (علي بن الحسن)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الثالثة، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م.
- ١٠٦ «العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ» محمد عثمان جلال، بولاق، القاهرة، ١٣١٣هـ.
- ۱۰۷ «غريب ابن سلام غريب الحديث» ابن سلام (أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، ۲۲۶هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية، حيدرآباد، الدكن، الهند، ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م.
- ۱۰۸ (غريب ابن قتيبة غريب الحديث ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم، ۲۷۲هـ)، تحقيق الـدكتـور عبد الله الجبوري، وزارة الأوقاف العراقية، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد، ۱۹۷۷م.
- ۱۰۹ ـ (الغريبين ـ غريب القرآن والحديث) الهروي (أبو عبيد أحمد بن محمد، تا٤٠٩هـ)، الجزء الأول فقط، تحقيق محمود محمد

- الـطناحي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، السلامية، القاهرة، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ١١ «الفائق في غريب الحديث» الزمخشري (جار الله محمود بن عمر، ت٨٥٥هـ)، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة.
- ۱۱۱ ـ «الفاخر» أبو طالب المفضل بن سلمة بن عاصم، تحقيق عبد الحليم الطحاوي، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م.
- 117 \_ «الفتح \_ الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الرحمٰن البنا المعروف بالساعاتي، الطبعة الأولى، مطبعة الإخوان المسلمين، القاهرة.
- 11۳ «فتوى القيام والألقاب» شيخ الإسلام ابن تيمية (أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي)، ضمن سلسلة رسائل ونصوص نشرها صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ١٩٦٣م.
- 115 ـ «فجر الإسلام» أحمد أمين، الطبعة السادسة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥٠م.
- ١١٥ ـ (فرائد اللآل في مجمع الأمثال) الأحدب (إبراهيم بن السيد علي)، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩١٢م.

- ۱۱٦ «الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع الديلمي (ت٩٠٩هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ.
- 11۷ «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» البكري (أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز)، تحقيق الدكتورين عبد المجيد عابدين، وإحسان عباس، مطبعة مصر، الخرطوم، ١٩٥٨م.
- 11۸ «الفن القصصي في القرآن الكريم» الدكتور محمد أمين أحمد خلف الله، الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٧م.
- ١١٩ ـ «الفن ومذاهبه في النثر العربي» الدكتور شوقي ضيف، الطبعة الرابعة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٥م.
  - ١٢٠ ـ «فهارس مستدرك الحاكم» عالم الكتب، ط١، ١٤٠٦هـ.
- ۱۲۱ ـ فهرس أحاديث مسند أحمد» إعداد محمد زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ۱٤۰٥هـ.
- ۱۲۲ ـ «قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» أحمد أمين، الطبعة الأولى، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٣م.
- ۱۲۳ ـ «القاموس المحيط» الفيروزآبادي (محمد بن يعقوب)، الطبعة الثالثة، بولاق، القاهرة، ۱۳۰۲هـ.
- ١٧٤ ـ «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للحافظ

- الذهبي، (ت٧٤٨هـ)، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ۱۲۵ ـ «الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف» المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد الثمالي)، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى الحلبي وشركاه، القاهرة، ١٣٥٦هـ ـ ١٩٣٧م.
- ۱۲۱ ـ «كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي (محمد أعلى) ترجمة الدكتور عبد النعيم حسنين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، ۱۳۸۲هـ ـ ۱۹۶۳م.
- ۱۲۷ ـ «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري (جار الله محمود بن عمر)، بولاق، القاهرة، ١٣١٨هـ.
- 17۸ «الكشف كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني (إسماعيل بن محمد، تا ١٦٦٢هـ)، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٣٥١هـ.
- ۱۲۹ «كنايات الأدباء المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء» الجرجاني (أحمد بن محمد بن أحمد، ت٤٨٢هـ)، مكتبة دار البيان، بغداد، ودار صعب، بيروت، صورة مصورة بالأوفسيت لم يشر فيها إلى ما صورت عنه.

- ۱۳۰ «الكنز كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للسيالكوتي (الشيخ على المتقي علاء الدين الهندي، ت٩٧٥هـ)، وهو ترتيب للجامع الكبير للسيوطي، الهند، الطبعة القديمة ١٣٣١هـ، والجديدة ١٣٦٤هـ.
- ۱۳۱ ـ «اللباب في شرح الشهاب» أبو الوفا مصطفى المراغي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
- ۱۳۲ ـ «لسان العرب» ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)، دار صادر، بيروت، ۱۳۷٤هـ ـ ١٩٥٥م.
- ۱۳۳ «اللغة» جورج فندريس، تعريب عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ١٣٧٠هـ ١٩٥٠م.
- ١٣٤ \_ «ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد» المبرد، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٥٠هـ.
- 1۳0 \_ «مالك \_ الموطأ» للإمام مالك بن أنس الأصبحي، ت١٧٩هـ، الطبعة الثانية، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دار التحرير للطبع والنشر، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
  - وطبعة دار الحديث بعناية عمر فؤاد عبد الباقي.
- ١٣٦ ـ «المثنى» أبو طالب اللغوي (عبد الواحد بن علي، ت٥٠٥)، تحقيق عز الدين التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي،

- دمشق، ۱۳۸۰هـ ـ ۱۹۶۰م.
- ۱۳۷ ـ «المجازات النبوية» الشريف الرضي ، تحقيق وشرح الدكتور طه محمد الزيني ، مطبعة الفجالة الجديدة ، القاهرة ، ۱۳۸۷هـ ـ ـ ١٩٦٧م .
- ۱۳۸ ـ «المجتنى» ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، ت٣٢١هـ)، حيدر آباد، الهند، ١٣٦٢هـ.
- ۱۳۹ ـ «المجمع ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ابن حجر الهيثمي (علي ابن أبي بكر، ت٧٠٨هـ)، الطبعة الثانية، دار الكتاب، بيروت، ١٩٦٧م.
- ۱٤٠ ـ «مجمع الأمثال» الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد)، مطبعة فؤاد بيبان وشركاه، بيروت، ١٩٦٢م.
- ۱٤۱ ـ «مختصر المقاصد الحسنة» للزرقاني، (ت١١٢٢هـ)، ط١، ط١، الرياض.
- 187 «المسرصع في الآباء والأمهات، والبنين والبنات، والأذواء والسندوات» ابن الأثير (مجد الدين بن المبارك بن محمد، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، نشر وزارة الأوقاف العراقية/ إحياء التراث الإسلامي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- ١٤٣ ـ «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» السيوطي (جلال الدين عبد

- السرحمن بن أبي بكس)، دار إحياء الكتب العسربية، / عيسى الحلبي، القاهرة.
- 182 «المستطرف في كل فن مستظرف» شهاب الدين أحمد الأبشيهي، المطبعة المحمودية التجارية، القاهرة، ١٣٤٨هـ.
  - 120 «المستقصى في أمثال العرب» الزمخشري، الهند، ١٩٦٢م.
- 187 «مسلم صجيح مسلم بن حجاج القشيري»، ت٢٦١هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية/ عيسى الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ ـ ١٩٥٥م.
- ۱٤۷ «مسند الشهاب» لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، (ت٤٥٤هـ)، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٠٧هـ.
- 18۸ «المشكاة مشكاة المصابيح» التبريزي (الشيخ ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب)، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ ١٩٦١م.
- ۱٤٩ ـ «مشكل الحديث وبيانه» ابن فورك (أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، ت٤٠٦هـ)، حيدر آباد، الهند، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧٠م.
- ١٥٠ ـ «مشكلة المعنى في النقد الحديث» الدكتور مصطفى ناصف، مطبعة الرسالة، القاهرة.
- ١٥١ ـ «المصباح المنير في غريب أحاديث الشرح الكبير» للرافعي،

- الفيومي (أحمد بن محمد بن علي المقري)، الطبعة الخامسة، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٩٢٢م.
- ۱۵۲ \_ «معجم متن اللغة» العاملي (الشيخ أحمد رضا بن إبراهيم)، دار مكتبة الحياة، بيروت، ۱۳۷۷هـ \_ ۱۹۵۸م.
- ١٥٣ ـ «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ونسنك وآخرون، نسخة مصورة بالأوفسيت عن طبعة ليدن، ١٩٥٥م.
- 104 «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقى، دار الكتب المصرية.
- 100 ـ «المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى وآخرون، ١٣٦٤هـ، مطبعة مصر، ١٣٨٠هـ ـ ١٩٦٠م.
- 107 «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري (أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف، ت٧٦١هـ)، دار إحياء الكتب العربية/عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة.
- ١٥٧ «المفتاح ـ مفتاح كنوز السنة» محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة الحلبى، القاهرة.
- ۱۵۸ «مفتاح العلوم» السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي)، الطبعة الأولى، المطبعة الأدبية، القاهرة.
- ١٥٩ «المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد)، تحقيق محمد سيد الكيلاني، مطبعة

- مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٣٨١هــ ١٩٦١م.
- 17٠ ـ «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» السخاوي (محمد بن عبد الرحمٰن، ت٢٠٩هـ)، مطبعة دار الأدب العربي للطباعة، القاهرة، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٦م.
- 171 ـ «مقاييس اللغة» أحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعـة الأولى، دار إحياء الكتب العربية/ عيسى الحلبي، القاهرة، ١٣٦٦هـ.
- ١٦٢ ـ «ملحمة كلكاش» طه باقر، منشورات وزارة الإعلام العراقية، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٣٩٥هـ ـ ١٩٧٥م.
- 177 \_ «من بلاغة القرآن» الدكتور أحمد بدوي، الطبعة الثالثة، نهضة مصر بالفجالة، القاهرة.
- ۱٦٤ ـ «مـواهب الفتـاح» أبـو يعقـوب المغـربي، ضمن «شـروح التلخيص»، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، القاهرة.
- 170 \_ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي، (ت٧٤٨هـ)، دار المعرفة، بيروت.
- ١٦٦ «النسائي سنن النسائي المجتنى» النسائي (أبو عبد الرحمٰن أحمد بن شعيب، ت٣٠٣هـ)، الطبعة الأولى، مصطفى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
- ١٦٧ \_ «نظرية المعنى في النقد العربي» الدكتور مصطفى ناصف، دار

القلم، القاهرة، ١٩٦٥م.

17۸ ـ «نقد النشر» قدامة بن جعفر، تحقيق الدكتور طه حسين وعبد الحميد العبادي، المطبعة الأميرية، بولاق، القاهرة، ١٩٤١م.

179 - «النهاية في غريب الحديث والأثر» ابن الأثير (مجد الدين المبارك بن محمد الجزري (ت٢٠٦هـ)، تحقيق محمود محمد الطناحي، مطبعة الحلبي، القاهرة (١٩٦٣م - ١٩٦٥م.

۱۷۰ ـ «وصف المطر والسحاب وما نعتته الرواد من البقاع» ابن دريد الأزدي (أبو بكر محمد بن الحسن، ت٣٢١هـ)، تحقيق عز الدين التنوخي، طبع المجمع العلمي العربي بدمشق، ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م.

### رابعاً: المجلات العربية

١ - مجلة سومر، وزارة الإعلام العراقية، المجلد الحادي والثلاثون،
 سنة ١٩٧٥م، ج١، ج٢.

# خامساً: المراجع الأجنبية

#### أ ـ المراجع الشرقية:

١ - أمثال القرآن، على أصغر حكمت، مطبعة المجلس، طهران،
 سنة ١٣٣٣ شمسية.

#### ب ـ المراجع الإفرنجية:

- 1. Encyclopaedia of islam Leyden, 1908, 38, London.
- (4 Vois. and supplement).
- 2. Encyclopaedia of Reilgion, New York, 1945.
- 3. Encyclopaedia of Religion and Ethics, ed Hastings, 1908-22.
- 4. Introduction to the old Testament. By AAage Bentzen,
- (2 Vols. Second Edition, Copenhagen, 1962).
- 5. Islamic Cuiture, Vol. XXVI, No. 1. Jubitee

Number, Part II. January 1952, Published in Hyderabad, Deecan. An Article titled

(The Origin and Historical

Significance of the Present-day Arabie Proverb.) by: S.D. Goitein PP. 169-179.



# الفرائيس القسم الأول مضامين البحث

| •   |   | • | • |   | • |   | • |     |   |   |   |   |   | • |   | • | • | • | • | • |    | •  |    | •  | •   | •  |    | •   | •   | •   | •  | •   |      | •   | سة  | را، | لد  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ٧.  |   |   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | : |   | • | •  |    |    |    |     |    |    |     |     | ب   | ار | ک   | ال   | Ļ   | دي  | , ي | ین  |
| ١١  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |
| 19  |   | • |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   |    |    |    | •  |     |    |    |     |     |     |    |     |      |     | يد  | +   | لتد |
|     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |    |     |      |     | ۱_  | Ī   |     |
| 24  |   |   | • | • |   | • |   |     |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   | ĺ | ح  | >  | IJ | 2. | 0   | وا | ā  | ż   | ,   | ثل  | •  | ال  | :    | Ý   | أو  |     |     |
| 24  |   | • | • | • |   | • |   |     | • |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |     | نة  | J   | ل  | مثا | ال   |     | ١.  |     |     |
| 7 £ |   | • | • |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |    |    |    |    | عاً |    | لا | ط   | عب  | ,   | ل  | مثا | ال   | -   | ۲.  |     |     |
| ٣.  |   |   | • |   | • | • | • | •   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |    |    |    |    | (   | ثل | •  | JI  | ر   | رب  | ,~ | ò   | :    | نیا | ئا: |     |     |
| 45  |   |   |   |   |   |   |   | , • |   | • |   |   |   | • | • | • | • | • |   | ٥ | یر | ني | ບັ | (  | ٤   | ٤  | و  | Ϊ.  | بته | کای | ک  | -   | :    | لثأ | ئال |     |     |
| ٣٦  | • |   |   |   |   |   |   |     | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   | •  |    | •  |    | •   |    |    |     | نه  | إب  | غر | >   | : اُ | بع  | را  |     |     |
| ٣٧  | • | • | • |   |   |   |   |     | • | • | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |    | •  |    | •  |     |    | 4  | يتا | ۰   | اھ  | L  | اً: |      | ام  | خ   |     |     |
| ٤٠  | • | • |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | • | • | • |   |   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    | عه  | إد  | أنو |    | : [ | ونعر | اد  | w   |     |     |

| ٤٣ | ب ـ أمثال الحديث في مظانها                   |
|----|----------------------------------------------|
| ٤٥ | أولاً: سنن الترمذي                           |
| ٤٥ | ثانياً: الأمثال في الكتاب والسُّنَّة         |
| ٤٦ | ثالثاً: أمثال الحديث للرامهرمزي              |
| ٤٦ | رابعاً: أمثال الحديث للعسكري                 |
| ٤٧ | خامساً: أمثال الحديث في البيان والتبيين      |
| ٤٨ | سادساً: أمثال الحديث في شهاب الأحبار للقضاعي |
| ٤٨ | سابعاً: أمثال الحديث في كتاب الأخبار للخازني |
| ٤٩ | ثامناً: أمثال الحديث للدكتور عبدالمجيد محمود |
|    | الفصل الأول: كثرة الأمثال وأهميتها في التراث |
| ٥١ | الديني والجاهلي                              |
| ۳٥ | أولًا: الأمثال قبل العصر الإِسلامي           |
| ۳٥ | ١- في العهد القديم                           |
| 00 | ٧- في العهد الجديد                           |
| ۲٥ | ٣- في الأدب الجاهلي                          |
| 11 | ثانياً: الأمثال في الإِسلام                  |
| 17 | ١- في القرآن الكريم                          |
| ۷١ | ٧- في الحديث النبوي الشريف                   |
| ٧٧ | الفصلِ الثاني: أمثال التمثيل                 |
| ٧٩ | أُولاً: المثل والتمثيل                       |
| ۸۱ | ثانياً: أمثال التمثيل القصُّصية وغير القصصية |

| ثالثاً: شمول المثل للأوصاف المجازية ٨٤      |
|---------------------------------------------|
| رابعاً: تماثل الاهتمامات الأساسية الدينية٨  |
| خامساً: الأشكال أو القوالب التمثيلية ٩٤     |
| الفصل الثالث: الأمثال الموجزة ١٩٩           |
| أولًا: الأمثال البلاغية (بيانية وبديعية)    |
| ١_ الأمثال البيانية:                        |
| أ ـ أمثال التمثيل البسيط والتشبيه والمقارنة |
| والموازنة                                   |
| ب ـ الأمثال على أفعل                        |
| ج _ أمثال الاستعارات والكنايات التمثيلية    |
| ٧_ الأمثال البديعية:                        |
| أ ـ المثل والمحسنات البديعية                |
| ب ـ أمثال الجناس أمثال الجناس               |
| ج _ أمثال السجع ١٤٦                         |
| د_ أمثال الطباق والمقابلة ١٤٨               |
| ثانياً: الأمثال اللغوية المثال اللغوية      |
| ١- أمثال المضاف والمنسوب                    |
| ٧_ أمثال المثنى والمكنى والمبين والموخى     |
| والذوين والذوات ا                           |
| أ ـ أمثال المثنى                            |
| ب _ أمثال المكنى                            |

| ۱۷۰            | ج ـ أمثال المبني                              |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ۱۷۳            | د ـ أمثال الموخى (الأخوة والأخوات)            |
| ۱۷٦            | هـــ أمثال الذوين أو الأذواء والذوات          |
| 1 / 9          | ثالثاً: التعبيرات المثلية التقليدية           |
| 110            | رابعاً: الأمثال الشعبية                       |
|                | خامساً: الأمثال الحكمية:                      |
| 141            | ١_ المثل والحكمة                              |
| 190            | ٧_ عامة الأمثال الحكمية                       |
| 717            | ٣ـ الأمثال الحكمية على (أفعل)                 |
| 777            | <ul><li>٤ الأمثال الحكمية العددية</li></ul>   |
| ۲۳۳            | الخاتمــة                                     |
|                | القسم الثاني                                  |
|                | الجمع والتخريج                                |
|                |                                               |
| 727            | أولاً: منهج الجمع والتخريج                    |
| 7 E Y<br>7 O T | أولاً: منهج الجمع والتخريج                    |
|                |                                               |
| 704            | ثانياً: أمثال الحديث: المجموعة المخرجة        |
| 70°            | ثانياً: أمثال الحديث: المجموعة المخرجة الهمزة |

| ٣٣٣          | • | • |   |   |  | • |  | • |   | • | • | • |   | ٠ | • | • |   | • | • | • | • |  | ۴      | لجي       |
|--------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------|-----------|
| ۲۳٦          | • |   |   | • |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |   |   | • |  | ء      | لحا       |
| 411          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ء      | لخا       |
| 400          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ر      | لدال      |
| 404          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ر      | لذال      |
| 411          |   |   |   |   |  | • |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |        | لراء      |
| ۲۲۲          |   |   |   |   |  | • |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |        | لزاء      |
| ۸۲۳          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ن      | لسي       |
| 474          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ن      | لشي       |
| **           |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | اد     | لصا       |
| <b>*</b> **  |   |   | • |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | اد     | لضا       |
| <b>"</b> ለ ٤ |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |        | لطاء      |
| ۳۸۷          |   |   |   |   |  |   |  |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |        | لظا       |
| 477          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ن      | لعير      |
| 490          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ن      | لغير      |
| 441          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ,      | لفاء      |
| ٤٠١          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ر      | لقاف      |
| ٤٠٦          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ف      | لكا       |
| ٤١٨          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | ۱      | للا       |
| ٤٤٧          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | `<br>• | لمي       |
| 010          |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | •      | -<br>لنود |

| 071 | <br>الهاء           |
|-----|---------------------|
| ۸۲٥ | <br>الواو           |
|     |                     |
| ٥٤٥ | <br>ثالثاً: المراجع |

# المعَهد العَالَيّ للفِكر الإستلامي

المعهد العالمي الفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر الهجري (١٤٠١هـ - ١٩٨١م) لتعمل على:

- توفير الرؤية الإسلامية الشاملة، في تأصيل قضايا الإسلام الكلية وتوضيحها، وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات الاسلامية العامة.
- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، من خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي.
- إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصر، لتمكين الأمة من استئناف حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته.

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها:

- \_ عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة.
- دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي
   ونشر الإنتاج العلمي المتميز.
- توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة.

والمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية والإسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة، كما أن له اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الإسلامية والغربية وغيرها في مختلف أنحاء العالم.

The International Institute of Islamic Thought 555 Grove Street (P.O. Box 669) Herndon, VA 22070-4705 U.S.A Tel: (703) 471-1133

> Fax: (703) 471-3922 Telex: 901153 IIIT WASH

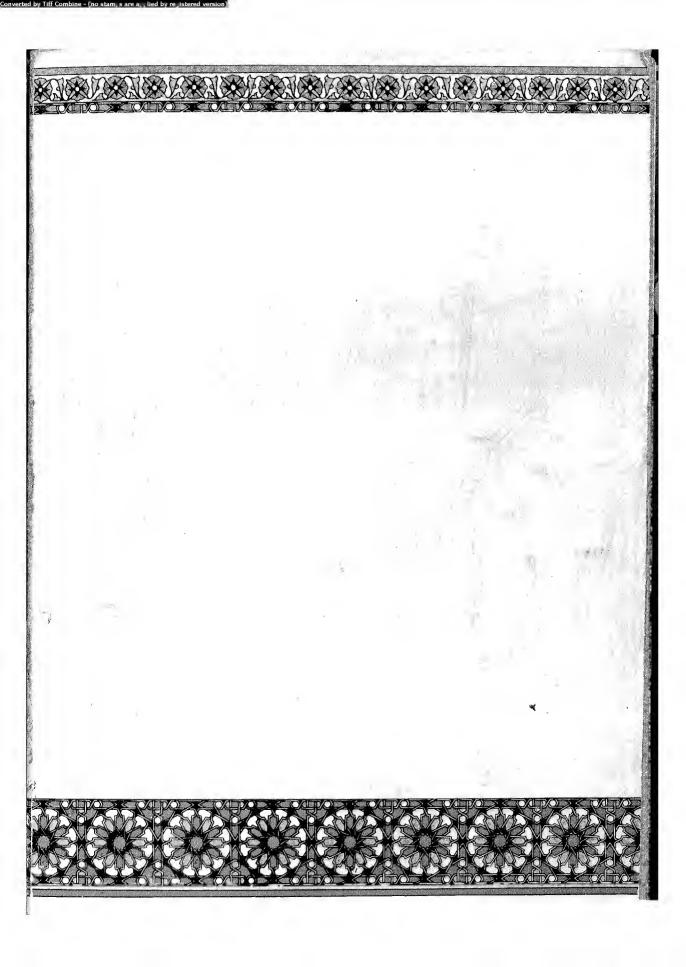